क्रीमां शिवादिन

مِنَ الْحِي والشِّيطَانِ

ورمير جراليتكرام بالي

تفديم افويار بعن براط رأزي الوعظ الشجد النَّبوي الشَّرِيْ

نسخة جديدة منقحة ومخرجة الاحاديث وبها زيادات تطبع لاول مرة

ڮٚٵڒؙٳڹڹڵڮۏڒػؽ ٵڵڝٙٳۿؙؚۊ www.igra.ahlamontada.com

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

#### الطبعة الشرعية

حقوق طبع ونشر وتوزيـــع هذا الكــتاب « وقاية الإنســان من الجن والشــيطان » « لدار البشير - القاهرةً - يوسف سرحان » وحدها وليس للمولف ولا لآى دار نشر اخرى حق طبعه وذلك بموجب العقد المبرم مع المولف/ وحيد حجد العلام بأل بتاريخ١٩٠٨/١٠/١٤ م والمسجل بالشهر العقارى برقم١٩٩٠/١٠/١ م وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو نعم المولى ونعم النصير.



هـــذا الإصــدار مفتـوح لكافة الآراء والاجتهـادات .. والأراء المطروحة تعبر عن وجهة نظر واجتهادات أصحابها ومؤلفيها ولا تعبر بالضرورة عن رأى دار البشير - القاهرة ..

#### حقوق الطبع محفوظة للناشــــر

رقم الإيداع: 1987/8428 1.S.B.N. 977-1685

وارالبيث والقاهرة للطباحة والنشر والتوزيح ١٤٥ طريق بلعنى انزراعي صب ١٦١ للعنن ت ٢٥٢٥٢٧٥٠-٢٥٢٥٢٥٢

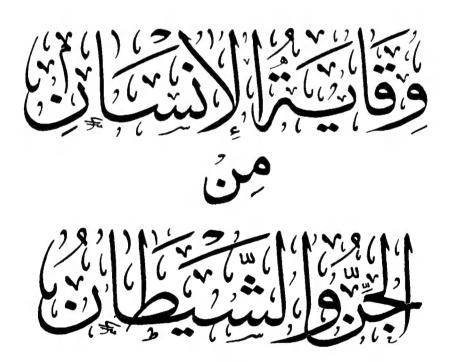

#### تقريظ

أبو *بكرحَب* بر*انجزارْي* المدين في الجامعة الإندونية والمبعدانبَدي الثرية

طبعة مزيدة ومنقحة ومخرجة الأحاديث وخالية من الأحاديث الموضوعة وبها زيادات

دارالبث ورارالبث والمالمة

# ب الله المرارح الرحيث

﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّهِ ﴾ وَرَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّهِ ﴾

﴿ زَبِ آغْفِرُ لِى وَلِوَٰلِدَى وَلِمَا دَخَلَ بَيْقٍ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لَهَازًا الْإِنَّالُ الْمِثَالُ

(الآية ٢٨ من سورة نوح)

# بسب أته الخراج

#### تقريظ

بعد حمد الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى الثقلين، وآله الطاهرين، وصحابته أجمعين.

أقول: لقد ناولني بالمسجد النبوي الشريف الأستاذ / وحيد عبد السلام بالي، ناولني كتابه: ﴿ وَقَايَةُ الْإِنسَانُ مِن الْجِن والشيطانُ »، ورغّب إلى في قراءته، وإبداء رأيي فيه ؛ فأجبته إلى ذلك على كثرة أشغالي وانشغال بالي. وقرأت الكتاب من مقدمته إلى خاتمته ؛ فوجدته سليمًا من الأخطاء العقلية والنقلية معًا، وإنه في بابه وما كُتب من أجله شاف كاف. فقد أبطل به التصورات الخاطئة لفئة شبه ضالة نفت قديمًا وحديثًا حلول الجان في الإنسان والتحدث على لسانه، والإفصاح عن كنهه ومراده.

وزان الكتاب والكاتب معًا الطابعُ السلفي الذي تجلى في إيراد صحيح الأحاديث وحسنها دون ضعيفها وباطلها مع تخريجها بعزوها إلى مصادرها ومخرجيها، فأراح بذلك القراء والمطالعين المستفيدين، فجزاه الله جزاء المحسنين.

وإن كان الكتاب يُقرأ من عنوانه كما قيل، فإن كتاب الأستاذ (وحيد) أفاد فائدتين عظيمتين قلّما أجتمعتا في كتاب من نوع كتابه:

أولاهما: تقرير عقيدة الحق في وجود الجان، ومظاهر وجودهم، وآثار أعمالهم، وتصرفاتهم في الجياة بالخير والشر والنفع والضر.

وثانيتهما: بيان التعوذات والرق الصالحة لمعالجة مس الجن والشيطان، فجمع الكتاب بين بيان الداء والدواء، وهي ميزة كبيرة تجعل الكتاب بُغية كل مؤمن ومؤمنة ممن يقرءون ويفهمون.

هذا وآخر ما أقول: اللهم انفع مؤلف الكتاب بما كتب، وانفع من طلب الحق فيه، فعرفه واهتدى به. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا.

أبو بكر جابر الجزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف في ١٤٠٩/١/١٠ هـ

# صورة من تقريظ نضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري

م زنرنظ ه

والسلام بعد حمد الدنعال والعلاق المارسيو لمصد البعث الرادثقلين، رآك اللاهرين دمعابت أجمعن.

أقول لند ما وكن بالمسترد النسوى الشريف الأستاذ وحيد عبد السلام بالى: ما ولن كناره : « و كابدًا لاسان من الجن إلنها » و رغب الا نو قرادته ، وإبداء وإلى فيه ، فأجبت ولا دلك عاركرة المستعال، وانشغال بالى ، وقرات الكتاب من مقد منه والدخلة عنه و موجدته سليما من الإخطار العنديت والدفلية معًا ، وأنه فراب وما كنت من أجله شافي كافي فقد الحل ، التصوّرات الحالم لله لخت منه منالة نفت مدما رحدينا حلول الجان في الإسسان والتحدث عادل المان والإنسان والإفصاح عن كنهم ومراد ، وران الكذب والكات منارا د ميم رزان الكذب والكات منارا د ميم والدائرة المناراد ميم رزان الكذب والكات مناراد ميم

رزان الكذب والكاتب معاً الملآم السلف الذرنجاى واير ال محيم الأما دين وصفر دون ضعيف وروا طلام تنزيع بعزوها إلى مصادرها وعرجيل فأواح مذالك الفراء والمعالعين المستفيدين مراه الديتراقي المحسنين .

وان كان أنكس بعرام عنوان كا قبل فان كتاب الأستاذ وحيد افاد فائرتين عظيمتن قلما استمعنا فركتاب من نوع كتاب أولاها تغرير عنيدة الحق فو مود الحجان ومطاهر و مودهم وآنار أعمالهم وتعرفاتهم فرالحياة بالخير والمستر والنف والضر ونا نبتها بيازال عوذات والرق ادما لحد مش الحن والشعر والمنز ونا نبتها بيازال عوذات والرق ادما و الدماء وهم ميزة كبرة تبعل آلك بعيث كل مؤمن ومؤست من بغران و درنه ون

روس من سر رب ردمهرون . هذا وآخرما أخول الهم ارف سؤلف إلكتيب بما كترو اذف . ش طلب الحق فيه ،فعريه وا هندى به ، وطرال وزياع و ( مجريام لما

أبربكرجار الرارب المدرب بالمسجد ( تسورا سنس بالمسجد ( تسورا سنسيد) ١٤٠٥

#### كلمة الناشر

قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ اَلْفَيْحِينَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِيلُوا النَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِنَابُ اللَّذِينَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقال ﷺ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه».

- لقد ذاع صيت كتابنا هذا «وقاية الإنسان من الجن والشيطان» ولقى القبول كله عند جمهور قرائنا الأعزاء على مدى ٩ سنوات هو عمر الكتاب منذ طبعنا منه أول طبعة في عام ١٩٨٧م.
- وقد كان هذا الكتاب نجق وبشهادة الجميع أجمعَ كتابٍ في هذا الموضوع، بالأدلة والأسانيد القرآنية، ومن سنة رسول الله على ، وأقوال العلماء والأطباء والمعالجين.
- ولكن وللأسف ككل عمل جيد تعرض كتابنا هذا لمحاولات كثيرة للسطو والسرقة والتزوير، منهم من يطبعه واسمنا عليه «دار البشير»، ومنهم من لا يتورع أن ينسبه إلى نفسه.
- اننا نفوَّض أمرنا إلى الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هو نِعْمَ المولى ونِعْمَ النصير، النصير، أنستنصر به ونستعينه، إذ هو سبحانه أهلٌ للنصرة والإعانة.
- عين الجديدة من هذا الكتاب، وقد عن هذه الطبعة الجديدة من هذا الكتاب، وقد عيزت هذه الطبعة بما يلى:
  - المفناه صفًا جديدًا مع إخراج فني جديد.
  - ٣ صوّبنا أخطاء الطبعات الأخرى والكمال لله وحده .
  - هناك بعض الاستدراكات والزيادات التي زادها المؤلف حفظه الله.
    - ع حذف الأحاديث الضعيفة التي بدا للمؤلف حفظه الله حذفها.

ومع هذا كله حاولنا خفض عدد صفحاته قدر الإمكان تقديرًا لظروف أرتفاع أسعار الورق وخامات الطباعة المستمر والمتزايديومًا بعديوم، وذلك حتى يبقى سعر الكتاب في لحدود المعقولة لقرائنا الكرام.

## مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى . . .

#### وبعد . . .

فبعد ظهور هذا الكتاب وانتشاره انتشارًا لم يكن متوقعًا في فترة وجيزة، اتصل بي كثير من الشباب المسلم والدعاة إلى الله، وهم ما بين مثن ومستفسر وناصح فجزاهم الله خيرًا، ولكني لم أكتف بكثرة الثناء على الكتاب لعلمي بأن أعمال البشر - خاصة قليلي العلم مثلي - لا تخلو من الأخطاء والأوهام، فقمت بعرض الكتاب على مجموعة من أفاضل العلماء، فكل أبدى رأيه، وأدلى بدلوه ، فأخذت بنصائحهم في كثير من المسائل.

وأخيرًا عرضت الكتاب على شيخنا الجليل أبي بكر الجزائري حفظه الله ونفعنا بعلمه، لينظر فيه بعدمه الواسع ونظره الثاقب وخبرته المديدة في الدعوة إلى الله، فقام بما يجب فجزاه الله خيرًا.

# وهنا يجب التنبيه على أمِرين مهمين:

اولهما: سألني كثير من الشباب: هل يستطيع أي إنسان أن يقوم بعلاج الممسوس من الجن؟

والجوابع: نعم إن شاء الله، ما عليك إلا أن تتصف بصفات المعالج المذكورة في الفصل الثاني، ثم تتحصن بالتحصينات المذكورة في الفصل السادس، ثم تفهم كيفية العلاج من الفصل الثاني، ثم تخلص النية وتبدأ العلاج.

أقول: كل القرآن يمكن أن يُعالج به، والأدلة على ذلك:

١- قوله تعالى: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

فمن العلماء مَنْ قال: المقصود الشفاء المعنوي. ومنهم من قال: الشفاء عام معنوي وحسي. فالقرآن فيه شفاء الأرواح والأبدان معًا.

٢ - وعن عائشة و أن رسول الله و دخل عليها وامرأة تعالجها وترقيها، فقال:
 ٤ عالجيها بكتاب الله، . . . فعم النبي و في ولم يخصص آيات معينة أو سورًا محددة .

٣- وفي حديث الرُّقية الذي أخرجه البخاري أن أبا سعيد الحدري رَبِنْ وَقَى رجلًا بالفاتحة. وفي آخر الحديث قال له النبي ﷺ: «وما يدريك أنها رقية؟».

أقول: في هذا الحديث دليل واضح على أن الصحابي الجليل لم يتوقف حتى يرى هل رق النبي بالفاتحة أم لا؟

٤ - بل إن الرقية بالقرآن أو بغيره من أسماء الله وصفاته والدعاء وغير ذلك جائزة ما لم تتضمن شركًا. فقد ثبت في «صحيح مسلم» أن أناسًا قالوا: يا رسول الله إنا كنا نرق في الجاهلية فقال: «احرضوا حليَّ رقاكم لا بأس بالرُقية ما لم تكن شركًا».

فهذا هو المعيار الشرعى الذي وضعه النبي ﷺ للتفريق بين الرقية الجائزة والمحرمة.

أما بالنسبة لهذه الطبعة فهي تتميز عن سابقتها بزيادات كثيرة تبلغ حوالي ٤٠ صفحة، وأهم تلك الزيادات النموذجان السادس والسابع من الفصل الثاني، فالسادس يعلمك كيف تتعامل مع الجني الكافر (الشيطان)، والسابع يعلمك كيف تتعامل مع الجني النصراني، خاصة إن كان قسيسًا من قساوستهم.

وأخيرًا أشكر كل من ساعدني في إخراج هذه الطبعة، وأخص بالذكر شيخنا الجليل أبا بكر الجزائري، الذي أحببته قبل أن أراه، وتتلمذت على كتبه قبل أن أسمع منه.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارئه وناشره، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وأله وصحبه وسلم.

وكتبه: وحيد بالي

### مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد لله نحمدهُ ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَنْ يهدهِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱنتُم شُسْلِمُونَ ۞﴾

[آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ۚ النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْبِرًا وَلِمَآءُ وَأَتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآةَ لُونَ بِهِ. وَٱلأَرْجَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ۖ ﴾

[الناء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾

[الأحزاب: ٧٠، ٧١].

آماً بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

آوبعد . . . فإنه من الواجب على علماء المسلمين أن يقوموا حرَّاسًا على العقيدة، يذبون عنها تشكيك المشككين، ويبعدون عنها كل دخيل، لأنها هي قوام الدين وركنه المتين. ولقد رأيت كثيرًا من المسلمين يخرجون من دين الله جماعات وفرادى بذهابهم إلى عرَّاف أو كاهن، وتصديقهم إياه، بل واعتقادهم أنه يعلم الغيب. وإذا نصحتهم قالوا: أعطنا البديل. هذا مما جعلني بحثت في هذا الأمر وسألت الله على أن يرزقنا البديل الشرعى.

## الدافع على إخراج هذا البحث:

كانت هناك عدة دوافع تضافرت جميعها على ذلك، فمن هذه الدوافع: 1- قبل أن ندعو إلى ترك شيء لابد من إعطاء البديل عنه، فمثلًا ناقشت شابًا في موضوع الذهاب إلى الكهان والسحرة، وبيَّنت له أن هذا محرم شرعًا، فقال لي: يوم زفا في دخلتُ على زوجتي فوجدت نفسي مربوطًا – معقودًا – ماذا أفعل؟ فذهبت إلى الساحر مضطرًا، لو أن عندكم البديل ما ذهبت إليه.

 ٢- كثيرًا مما يمس الجني إنسيًا ويطلب منه فعل أمور محرمة، فكان لابد من التصدي لهذا العدوان.

٣- لقد رأيتُ من الجن النصارى مَنْ يمسُّ المسلم ويطلب منه أن يلبس صليبًا وإلا سيتعبه .

٤- استخدام النصارى السحر كسلاح خفي، ولقد رأيت بعيني مسلمة ملتزمة ذات نشاط إسلامي بارع سحرها قسيس، فكان تطلب من أهلها صليبًا، بل إنها كانت تسير في الشارع، فإذا رأت قسيسًا سجدت له، لولا أن سخر الله الله ها من إخواننا من عالجها بالقرآن، فشفيت والحمد لله.

٥- لم أرَ حتى الآن كتابًا يجمع هذا الموضوع من ناحيته العملية والنظرية.

لهذه الدوافع وغيرها بدأت أكتب في هذا الموضوع، ولكني ترددت كثيرًا قبل أن أكتب فيه؛ لأنه موضوع محاط بالمخاطر، ولكني استعنت بالله على وسلكت طريقًا لا يضل مِنْ سلكه، وهو الاعتماد على الدليل في كل ما أقول وأكتب، ثم إني ما ذكرت حديثًا إلا وبيّنت درجته من الصحة والضعف ثم عزوت معظم الأحاديث إلى مصادرها في كتب السنة.

ولقد جمعتُ في هذا البحث بين الناحية النظرية المستخرجة من بطون الكتب، وبين الناحية العملية المستفادة من الخبرة والممارسة، معتمدًا في كل ما أقول على الكتاب والسنة.

ولقد قسمتُ هذا البحث إلى كتابين:

الكتاب الأول: وهو خاص بالجن والشيطان وأسميته: «وقاية الإنسان من الجن والشيطان».

والكتاب الثانيا: وهو خاص بالسحر وإبطاله وأسميته: «الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار».

ولقد قسمت الكتاب الأول إلى ستة فصول:

الفصل الأول: الجن حقيقة لا خرافة.

الفصل الثاني: الصرع حقيقته وعلاجه.

الفصل الثالث: تعرض الشيطان للأنبياء.

الفصل الرابع: علاقة الشيطان بالإنسان.

الفصل الخاميس: مداخل الشيطان لإفساد القلوب.

الفصل السادس: تحصينات الإنسان ضد الشيطان.

ويجب التنبيه إلى أن كل ما وجدتموه في كلامي هذا موافقًا للكتاب والسنة فخذوه، وكل ما وجدتموه مخالفًا لهما فاضربوا بكلامي عرض الحائط، وخذوا بالكتاب والسنة، وإني لأشرح صدري لكل نقد بناء معتمد على الكتاب والسنة.

ولا يفوتني في هذا المقدمة أن أشكر كل مَنْ ساعدني في إخراج هذا البحث، وأسأل الله ﷺ أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، فاللهم إنا نعوذ بكل من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وصلِّ اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وحيد عبد السلام بالي

## مقدمة الطبعة الحادية عشرة ١١

الحمد لله الذي هدى أولياءه إلى طاعته، وبغّض إليهم معصيته، وجعل الصلاة قرة عيونهم، والدعوة إليه سبيلهم، والصبر على ذلك طريقهم، والعلم مرشدهم، والكتاب والسنة أنيسهم، وإرضاء الله غايتهم.

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، من تمسك بحبله نجا، ومن تركه هلك، ومن استغنى به استنصره نصره، ومن دعاه أجابه، ومن سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استغنى به أغناه، ومن سار على طريقه سدَّدَه، ومن استرشد به أرشده، ومن استعان به أعانه.

خالقُ البريات، وعالم الخفيّات، ومدبر أمر الأرض والسماوات، تسبِّحه الطيور في أوكارها، وتمجَّدُه الأملاك في الآفاق.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهداية الكبرى، والنعمة العظمى، فبصّر به من العمى، وأرشد به من الغيّ، وهدى به من الضلالة، وعلّم به من الجهالة.

وبعد: فهذه هي الطبعة الحادية العشرة من كتاب «وقاية الإنسان من الجن والشيطان» أقدمُها لإخواني في العالم الإسلامي وفيها بعض الزيادات والتعديلات، وقد حذفت عدة أحاديث ظهر لي ضعفُها، فأرجو من الأخوة الذين قاموا بترجمة الكتاب للغات الأخرى أن يقوموا بإجراء هذه التعديلات، ليقدِّموا الكتاب لإخواننا المسلمين غير الناطقين بالعربية في أفضل صورة ممكنة.

وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العمل، ويجزي كلَّ من نشره بين المسلمين خير الجزاء، وأن يوفقنا للقول السديد والعمل الرشيد.

وإيمانًا مني بأن عمل البشر لا ينفك عن نقص لاسيما إذا كان المؤلف قليل العلم - مثلي - فأهيبُ بكل من وقف على ملاحظةٍ أو تعديلٍ أو استبدالٍ أن يتكرم ويتصل بي أو بالناشر، ليتم تعديله - إن شاء الله - في الطبعات القادمة إن كان في العمر بقية.

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

وكتبه/ وحيد بن عبد السلام بالي مصر - منشأة عباس في ١٤٢٢/٤/١٩ هـ.

#### مقدمة الطبعة العاشرة

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستخفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد على الأمور عدثاتها، وكل مجدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لقد كان علاج السحر والمس مقصورًا - في فترة من الزمن - على السحرة والمشعوذين والدجالين، حتى راجت سوقهم، ونفقت بضاعتهم، وكنت ما تفتأ تمر ببيت ساحر إلا رأيت طوابير الناس حوله يطلبون عنده العلاج، ويبتغون منه الشفاء، فكان ذلك المنظر المهين يُقطّع كبد كل مسلم غيور، ويفطّر قلب كل مؤمن موحد، وإذا نصحتهم لووا أعناقهم وقالوا: وماذا نصنع؟ وهل عندكم حل لهذا السحر؟ أو طريقة لإخراج هذا الجن؟ وحينها يصطدم الداعية بأرض الواقع، لا يجد جوابًا شافيًا، ولا قولًا كافيًا، غير «اللهم اهد قومي، فإنهم لا يعلمون».

وثمة مصيبة أخرى انتشرت في بعض الدول العربية لاسيما مصر، وهي الذهاب إلى القساوسة في الكنائس لعلاج المس والسحر، فيأمرهم القساوسة بلبس الصليب، فيفعلون ذلك ابتغاء الشفاء بزعمهم، ثم يقرءون عليهم ترانيم معينة، ويعطونهم أوراقًا بها شرك عظيم.

ولكن شاء الله القدير أن يمحو هذه الظلمة بنور الوحيين القرآن والسنة. فظهر العلاج بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث من سنة خاتم النبيين – على يد ثلة طيبة من الشباب المبحوة، حيث بدءوا يعالجون مرضى المس والسحر بالعلاج الشرعي، فإذا بالجنان تنفاد لهم وتخرج على أيديهم، رحمة من ربك، وإذا بالسحر يفك ويبطل بإذن الله تعالى. ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ومن سمات هذا الشباب الطيب، أنه لا يأخذ على العلاج أجرًا ولا يقبله؛ لأنه يعتبره بابًا من أبواب الدعوة إلى الله وشعارهم ﴿وَمَا أَسْتَلُكُمْ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الشعراء: ١٤٤]

وقوله تعالى: ﴿ وَيَنْفَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ [هود: ٢٩]

وظل الأمر على ذلك حتى انتشر العلاج الشرعي، فبادت دولة السحرة، وبارت بضاعتهم، وأغلق كثير منهم أبوابهم، وذهبوا يبحثون عن عمل آخر يقتاتون منه، ﴿فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْفَاكِينَ ﴾ [الأنعام: 83]

## ومن مزايا العلاج بالقرآن:

1- أنهم يربطون المريض بالله العظيم، فيأمرونه بالمحافظة على الطاعات والبعد عن المحرمات، والاقتراب من رب الأرض والسماوات، كاشف الكربات وشافي الأمراض المحسيات، فيعالجون بذلك أمراض القلوب والأبدان معًا، فطوبي لهم وحسن مثاب.

٢- أنهم لا يقبلون على العلاج أجرًا من غني أو فقير ، فينشرون مبدأ التكافل والتعاون
 ف زمن سادت فيه الماديات .

٣- أنهم يلتزمون بما صحَّ عن رسول الله ﷺ فيقضون بذلك على الخرافات والشعوذات.

٤- بفضل العلاج القرآني دخلت الدعوة بيوت علية القوم الذين كانوا لا يعرفون شيئًا عن الإسلام إلا اسمه، ولا عن الدين إلا رسمه، فلقد كان رائدهم هو التلفاز؛ فمنه يأخذون ثقافتهم، بل قيمهم وأخلاقهم، والتلفاز - قاتله الله من جهاز - داعي الدعارة، وناشر الفجور - إذا دخل بيتًا دمَّرَهُ بما يبثُّ فيه من فسق وفجور وعصيان.

فإذا بهم يعرفون طريق الله وهدي رسوله ﷺ، فكم من أسرة استقامت بهذا السبب، وكم من رجل التزم من هذا الطريق، والحمد لله أولًا وآخرًا.

#### ولكن:

دخل أمر العلاج بعض الشباب الذين لم تستو سوقهم في الاستقامة، ولم ينضج علمهم في الفقه، وأخذوا يعالجون بالقرآن – بزعمهم – متشبهين بأحمد بن حنبل وابن تيمية رحمهما الله. وهم لم يتموا حفظ القرآن بعد، بل وقد لا يعرفون نواقض الوضوء، أو أركان الصلاة، أو شروط صحتها، فضلًا عن غيرها من أمور دينهم، وغاية أمر أحدهم أنه حفظ الرقية، أو قرأ كتابًا أو كتابين، ثم بدأ يعالج، فإذا بهم يقعون في المحظور وهم لا يعرون – لجهلهم – فانتشرت البدع في علاجهم، وكثرت الخرافات.

وسبب ذلك أمران:

الأول: جهل المعالج بأمور الدين.

الثاني: تصديق الجنّي في كل ما يخبر به؛ لأنه أحيانًا يقدم الجني نصائح للمعالج، فيقول مثلًا: إن حالة كذا اقرأ لها آيات كذا، أو اكتب القرآن بطريقة معينة، ثم افعل به كذا وكذا مثلًا، فيأخذ بنصيحة الجني، مما حدا بكثير منهم أن يقعوا في المحظورات.

## ومما بلغني من هذه المخالفات:

١- كتابة القرآن على جسم المريض.

٧- كتابة الحروف المقطعة في أول السورة على أصابع المريض.

٣- كتاب نون مقلوبة على الجبهة.

٤- كتابة لفظ الجلالة على قماشة وحرقها ويشمها المريض.

٥- إطلاق البخور في أثناء العلاج.

٦- النظر في وجه المريضة في أثناء العلاج ليعرف نوع الجن - بزعمه - (والنظر إلى النساء حرام).

٧- يأمر المريض أن يرفع يديه في أثناء القراءة، ثم يخاطب الجني قائلًا: إن كان به سحر
 فضم يديه، وإن لم يكن به مس فافتح يديه.

٨- القراءة على المريضة بدون وجود محرم معها.

٩- وضع يده على جسم المريضة في أثناء العلاج.

• ١ - أمر المريض أن يمتنع عن أنواع معينة من الطعام ؛ لأن ذلك يضعف الجن بزعمه .

١١- القراءة على ملح ورشه في المنزل.

١٢- القراءة على الصورة الفوتوغرافية بدلًا من إحضار المريض.

وغير ذلك من المخالفات، ولو قام بعض إخواننا من طلبة العلم بالتقصي لما عليه المعالجون الآن، ثم يكتب رسالة في بدع العلاج لكانت نافعة (١٠). لاسيما إذا ذكر الدليل على بدعية كل فعل يذكره.

من أجل هذه المخالفات وغيرها رأيت بعض الدعاة ينادون بإغلاق باب العلاج تمامًا

<sup>(</sup>١) وذلك لانشغالي عن هذا الموضوع بما هو أهم منه.

وعدم فتحه درءًا للفتنة وسدًّا للذريعة.

وممن يرى ذلك فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي كَتَلَثُهُ وغيره من الدُعاة الغيورين على التوحيد أن يُخدش، وعلى الشباب أن يُفتن.

وممن يرى ذلك أخونا الشيخ محمد حسين يعقوب – حفظه الله –، فقد حدثني ببعض هذه البدع، ورأى أنه ينبغي أن ننادي بإغلاق هذا الباب، وحث المرضى أن يستعينوا بالله ويتوكلوا عليه، فهو وحده كاشف الهم.

في حين هناك دعوة من آخرين تنادي بفتح هذا الباب، بل وتوسيعه حتى ينتشر بين المسلمين ويوصد الباب على المشعوذين والسحرة والدجالين.

وقالوا: لو توقف كل معالج بالقرآن الكريم لاضطر الناس للذهاب إلى السحرة والمشعوذين، بل وللكنائس أيضًا كما كان يحدث قديمًا ومازال ولكن بقلّة.

وقالوا: حتى لو أن بعض المعالجين القرآنيين ببعض البدع، فهي في الحقيقة أخف من ترك الناس للذهاب إلى السحرة الكفرة الفجرة، فهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.

#### والذي نراه:

ونحن نتوسط بين الفريقين وتحصيل المصلحتين ودفع المفسدتين، وذلك بما يلى:

 ١- الترشيد الدائم لمسيرة العلاج عن طريق دورات منظمة للمعالجين وتبصيرهم بما يجوز وما لا يجوز بخصوص هذا الأمر.

٢ - متابعة الأخوة المعالجين في كل حيّ أو قرية أو مدينة عن طريق الدعاة الموجودين في
 هذه الأماكن.

٣- تبصير عامة الناس بالبدع والمخالفات التي يقع فيها بعض المعالجين، فإذا رأوها
 منهم أنكروا عليهم.

٤- متابعة الإخوة المعالجين على الاستمرار على فعل هذه المخالفات بعد المناصحات
 المتكررة من الدعاة في منطقته.

فينبغي حينئذ للدعاة أن يُحِذِّروا منه، وأن يدعوا الناس لمقاطعته، وعدم الذهاب إليه.

 ٥- تعريف الناس بالعلاج الشرعي لحالات المس والسحر، ليقوم كل إنسان بمعالجة نفسه ومحارمه من النساء، حتى لا يضطر أن يأخذهن للمعالجين.

#### قضية مهمة:

يسأل كثير من المعالجين عن حكم الاستعانة بالجن في العلاج لاسيما إن زعم الجني أنه مسلم، بل ويعرض مساعداته دونما شروط.

والجواب: هذا لا يجوز لعدة أمور:

١- أن الجني لا يساعد المعالج إلا بمقابل، سواءً علم المعالج ذلك أم جهله، وسوف أبين لك ذلك:

#### الجني لا يساعد المعالج إلا بطريقتين:

الأولى: أن يساعده عن طريق التلبس بأحد الموجودين، ثم القيام بمهاجمة الجني الصارع، أو الإخبار عن نوع المرض «المس - السحر - الحسد» على لسان ذلك الشخص.

الثانية: أن يناديه المعالج بكلمة يتفقان عليها، فيدخل الجني عندها مباشرة إلى جسد المريض ويصارع الجنى الموجود ويخرجه إن استطاع.

وكلتا الطريقتين لا تجوز.

#### أما الأولى: لا تجوز لأمور:

١ - يحرم تلبس الجني بالإنسي، ومن ثم يحرم السماح له بذلك، فإن قال قائل: لكن الإنسي راض بذلك؟

فالجواب: حتى وإن كان راضيًا، فإن الرضا لا يحل الحرام، فالمرابيان متراضيان والربا حرام، والزاني والزانية متراضيان والزنا حرام.

٢ قد يخبره الجني بأمور خلاف الواقع كأن يقول: هذا به مس ويكون سحرًا، أو هذا
 به عين ويكون مسًّا، والكذب في الجن كثير جدًّا.

٣- هذه الطريقة تجعل الشخص الذي دخل فيه الجني عرضة للمس بعد ذلك.

والطريقة الثانية: لا تجوز أيضًا لأمور:

١- قد يكون الجني كافرًا ويدعي الإسلام، فتكون استعانة بكافر.

٢- قد يتفق الجني المساعد مع الجني الصارع على أن يظل الجني الصارع مع المريض الكالحن يهدئ الوضع كي يظن المعالج أنه خرج، وهذا يجدث كثيرًا.

٣- حينما يترك المعالج العلاج بالقرآن ويستعين بالجن، فإن هذا يدل على أن ثقته في

جدوى الاستشفاء بالقرآن قلَّت. بل وربما تكون قد انعدمت.

٤ - هب أن مجموعة من المعالجين استعانوا بالجن في علاجهم، ثم أراد أحد الناس أن يعالج مريضه عند أحدهم، فمن يختار منهم؟.

سوف يجلس في بيته ويسأل عن المعالجين، فيقال له: لا تذهب إلى فلان، فإن معه جنيًا صغيرًا لا يكاد يبين، وفلان معه جنيٌ ضعيف يفلح أحيانًا، ولا يفلح أحيانًا أخرى، ولكن فلان معه جنيٌ قوي فاذهب إليه!!.

فبأي شيء تعلقت قلوب الناس؟

هلّ تعلّقت بالله العظيم؟

هل تعلقت بالقرآن الكريم؟

لا. بل تعلقت بغير الله، تعلقت بالجن، وهذا هو الخطر العظيم، والشر المستطير الذي نحذر منه، فليتق الله رجلٌ يخاف ربه، ويخشى عذابه، ويرجو ثوابه.

**وَالْحَلاصة:** أَنْ ذَلْكُ لَا يجوز.

## الأمور التي رجعت عنها في هذه الطبعة:

إننا نقول القول اليوم ثم نرجع عنه غدًا، فلا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، وكم من مسألة رجعت عنها في الحديث والفقه وغيرهما، فمثلًا:

١- قد كنت أقول بدلالة الاقتران في الأصول، ثم رجعت عنها لما تبين لي انتقاضها.

٢- قد كنت أقول بطهارة جميع الجلود بالدباغ تبعًا للظاهرية والشوكاني رحمهم الله، ثم
 رجعت عنه إلى قول الشافعي كالله باستثناء الكلب والخنزير، للنجاسة العينية وغيرها من
 الأدلة، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رائع.

٣- قد كنت أقول فيمن توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم اليسرى ثم لبسه: إنه يجوز له أن يمسح عليه، تبعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية كَالله، ثم وقفت على رواية صحيحة عند ابن خزيمة لحديث صفوان وفيها: إذا نحن أدخلناهما على طهور (١/ ٩٧)، فرجعت إلى قول الجمهور [الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم - رحمهم الله-].

٤ - وفي الصلاة قد كنت أقول بركنية التسليمة الثانية، تبعًا للإمام أحمد كالله، ثم
 رجعت عن ذلك إلى سنيتها بعدما وقفت على حديث عائشة.

٥- وفي الرضاع قد كنت أقول باشتراط اللقاء على الثدي الواحد، ثم رجعت إلى
 اعتبار لبن الفحل وإن لم يلتقيا على ثدي واحد.

٦- وفي المزارعة قد كنت أقول باشتراط أن يكون البَنْرُ من رب الأرض دون المستأجر، ثم رجعت إلى اعتبار ما اشترطاه.

وغير ذلك كثير.

### وفي هذه الطبعة رجعت عن عدة أمور:

١- طول الحوار مع الجني لا فائدة منه ، بل إنه يتعب المريض ويمُكن للجني في الجسم .
 ٢- حذفت حديث أم أبان ؛ حيث نبهني أخونا الشيخ علي حشيش - جزاه الله خيرًا - على علة فيه .

٣- حذفت حديث ابن عباس في الجرو الأسود؛ من أجل فرقد السبخي.

٤ - حذفت حديث أبي بن كعب، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه في ذكر آيات الرقية لضعفه.

٥- حذفت بعض التحصينات من الفصل السادس؛ لأنه لم يثبت عليها دليل.

٦- وهناك التنبيهات، ستراها مبثوثة في الكتاب<sup>(٢)</sup>.

٧- وأسأل الله العلي الكريم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أن يتجاوز عني
 بمَنّهِ وكرمه، وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان الحسنات يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا
 من أى الله بقلب سليم، اللهم اجعله لك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا.

وأنا أهيب بكل من يرى في هذا الكتاب أو غيره من كتبي مخالفة شرعية، فليتكرم بالاتصال بي أو بالناشر وإرسال ملاحظاته، وله جزيل الشكر، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.

# وكتبه وحيد بن عبد السلام بالي منشأة عباس في ١٤١٧/٥/١٥ هـ - ١٩٩٦/٩/٢٧م

<sup>(</sup>٢) وهذا موضح بأدلته في كتاب «السبائك الذهبية في المسائل الفقهية» يسر الله إتمامه، وسلد كاتبه.

# الفصل الأول الجنُّ حَقِيقَةٌ لا خُرَافَةٌ

#### الإمان بالغيب:

إن من أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بالغيب، بل هو أول صفة وصف الله تبارك وتعالى بها المتقين في كتابه حيث قال: ﴿ الْمَرْ ۚ لَا الْكِنْابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدُى لِلْمُنْقِينَ وَتعالى بها المتقين في كتابه حيث قال: ﴿ الْمَرْ لَلْ الْكُنْابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ لَ الْمَالَوْةُ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ بُفِقُونَ ۚ ﴾ [البغرة: ١-٣]. ولذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالغيب إيمانًا لا يساوره ريب ولا يعتريه شك. والغيب: هو ما غاب عنا وأخبرنا الله عَنْ به أو رسله عَنْ ، كما قال ابن مسعود

والحدود الفي الذي من أن نتور به عند شرقة الفيات الأواقي والمدورة آثا

والجن من الغيب الذي يجب أن نؤمن به؛ حيث تضافرت الأدلة على وجوده قرآنًا وسنة .

## فمن الأدلة القرآنية:

١- ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾

٢- ﴿ يَكَمَّمْنَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ ٱلْتَر يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقْشُونَ عَلَيْكُمْ مَايَئِقِ وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاةَ يَوْمِكُمْ مَنذًا ﴾
 يَوْمِكُمْ مَنذًا ﴾

٣- ﴿ يَنَمَعْثَرَ الْجِنِ وَالْإِنِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُدُوا لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَنِ ﴿ وَالْرَضِ فَانفُدُوا لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَنِ ﴿ إِلَّا إِسُلطَنِ إِلَّا إِسُلطَنِ إِلَّا إِسُلطَنِ إِلَّا إِسُلطَنِ إِلَّا إِسُلطَنِ إِلَّا إِلَا إِلَا مِن اللَّهِ عَلَى إِلَّا إِسُلطَنِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّاللَّالِ الللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللّا

٤- ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَىٰ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ لَلِمِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا فَرْهَانَا عَبَا ۞ [الجن: ١].

٥- ﴿ وَأَنْتُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ مِتُوذُونَ بِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ ﴿ وَأَنْتُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ مِتُوذُونَ بِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ ﴾

#### ومن أدلة السنة:

١- روى مسلم في اصحيحه عن ابن مسعود رفظ قال: كنا مع رسول الله عن أات

<sup>(</sup>٣) (تفسير ابن كثير) (١٤/١).

ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء مِن قِبَل حراء قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك، فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن»، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم.

وسألوه عن الزَّاد فقال: «لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم». فقال رسول الله ﷺ: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» (٤٠).

٢- عن أبي سعيد الخدري رَبِّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، أو باديتك، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة» (٥).

قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي على وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّا اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ أُوحِى إِلَى قَوْلُ الْجِنْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ أُوحِى إِلَى النَّمْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ أُوحِى إِلَيه قُولُ الْجِنْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ أُوحِى إِليه قُولُ الجُنْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ أُوحِى إِلَيه قُولُ الْجِنْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ أُوحِى إِليه قُولُ الْجُنْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ أُوحِى إِليه قُولُ الْجُنْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ أُوحِى إِليه قُولُ الْجُنْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ : ﴿قُلْ الْوَحِي إِليه قُولُ الْجُنْ اللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَيْعَ اللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَكُونُ اللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَلْهُ اللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَعْنَا اللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَعْهُ اللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيه بَعْنَا فَرَالُولُهُ اللهُ عَلَى نبيه بَاللهُ عَلَى نبيهُ اللهُ عَلَى نبيهُ وَلِهُ أَلْ اللهُ عَلَى نبيهُ اللهُ عَلَى نبيهُ اللهُ عَلَى نبيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَا أَلْ عَلَى اللهُ عَلَا أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

والأدلة على ذلك كثيرة، وستجدها بين طيات هذا البحث إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم رقم (٤٥٠)، في «الصلاة»، باب: الجهر بالقراءة في الصبح.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٠٩)، في «الأذان»، باب: رفع الصوت بالنداء، ومالك (١/ ٦٨)، والنسائي (١٢/٢)، وابن ماجه (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) متغق هليه: رواه البخاري رقم (٤٩٢١)، في «تفسير سورة الجن»، ومسلم رقم (٤٤٩)، في «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.

## عدم الرؤية ليس دليلًا:

إن عدم رؤية الجن لا يدل على عدم وجودها، فكم من شيء لا نراه وهو موجود، فهذا هو التيار الكهربائي لا نراه وهو يسير في السلك، ولكننا نستدل عليه بآثاره في المصباح وغيره. وها هو الهواء الذي نعيش به ونتنفس منه لا نراه، ولكننا نحس به.

بل إن الروح التي هي قوام حياتنا، بها نعيش وبدونها نموت لا نراها، ولا نعرف كنهها، ورغم ذلك نرمن بوجودها.

#### مم خلقت الجن؟

إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل دلالة قاطعة على أن الجن خُلُقوا من النار، قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ ٱلْجَاَنَ مِن مَارِجٍ مِن نَّارٍ ﴾

قال ابن عباس: ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارِ﴾ من خالص النار. وفي رواية أخرى عنه: من طرف لهيبها (٧٠).

وقال تعالى: ﴿وَٱلْجَاۡنَ خَلَقَنَهُ مِن قَبَلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ۞﴾ [الحجر: ٢٧]. وقال إبليس: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقَنَهُ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

فإن قيل: كيف تجعل قول إبليس دليلًا مع أنه يمكن أن يكذب؟ نقول: إن الدليل ليس القول نفسه، وإنما في إقرار الله – تبارك وتعالى – إيّاه على ذلك؛ لأن الله تعالى لا يُقر ماطلًا.

وروى مسلم وأحمد - رحمهما الله - عن عائشة على قالت: قال رسول الله على: دخُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من مارج من نار، وخُلق آدم مما وُصف لكم، (^^).

# إذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يُعذَّبُ كافرهم بالنار؟

هذا سؤال طالما تردد على ألسنة الكثيرين، ولكن لو تفكروا قليلًا لعقلوا وفهموا، فكلنا نعلم أن الإنسان خلق من طين، ولكنه الآن ليس طينًا؛ بل أصله فقط هو الطين، وكذلك الجن خلقت من نار، ولكنها الآن ليست نارًا، والأدلة على ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٩٩٦)، في «الزهد»، باب: في أحاديث متفرقة.

منها: ما رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري عن عائشة عليها أن رسول الله عليها أن رسول الله عليها أن دحتى الله عليها أن الله عليها أن دحتى وجدت برد لسانه على يدي.

فمن هذا الحديث يتبين أن الجن الآن ليست نارًا، إذا لو كانت كذلك ما وجد رسول الله ﷺ للسان الشيطان بردًا.

ومنها: قول رسول الله ﷺ: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي . . . ، (٩٠) .

والشاهد من هذا الحديث أن إبليس لو كان باقيًا على ناريته ما احتاج إلى أن يأتي بشهاب من نار.

ومنها: قول النبي على: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، (١٠٠). متفق عليه، فلو كان باقيًا على ناريته لأحرق الإنسان.

فإن قيل: إن المقصود بهذا الحديث هو وسوسة الشيطان.

نقول: اتفق علماء الأصول على أنه لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بقرينة. وأين القرينة هنا؟

وأضف إلى ذلك أن الإنسان خُلق من طين ويمكن أن يُعذَّب به، كما أنه خلق أيضًا من ماء ويمكن أن يعذب به.

والأحسن من هذا وذاك أن نقول: إنْ الله على كل شيء قدير.

## أنواع الجن:

عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ: «الجن ثلاثة أصناف: فصنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيّات وكلاب، وصنف يحلُّون (١١) ويظعنون (١٢).

<sup>(</sup>٩) صحيح: رواه مسلم رقم (٤٤٠) في االصلاة، باب: جواز لعن الشيطان، وسيأتي بتمامه.

<sup>(</sup>۱۰) صحيح: رواه البخاري رقم (۲۰۳۸) في «الاعتكاف»، باب: زيارة المرأة زوجها في «اعتكافه»، ومسلم رقم (۲۱۷)، في «السلام»، باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجة له.

<sup>(</sup>۱۱) أي يقيمون ويرتحلون.

<sup>(</sup>١٢) صحيح: رواه الطبراني، والحاكم، والبيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح: وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (٣١١٤).

#### مساكن الجن:

الجن يُفضِّلون الأماكن الخالية من الإنس كالصحراوات، ومنهم من يسكن المزابل والقمامات، ومنهم من يسكن مع الإنس.

ويسكنون المزابل والقمامات؛ لأنهم يأكلون فضلات طعام الإنس كما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم (١٣).

قال الحافظ: وقد روى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر – أحد ثقات الشاميين، من صغار التابعين – قال: ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيتهم من الجن، وإذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم، والعشاء كذلك. أه<sup>(١٤)</sup>.

قلت: ورواه أبو بكر بن عبيد في «مكايد الشيطان» عن يزيد بلفظ: «ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من الجن من المسلمين، إذا وضع غداؤهم نزلوا فتغدوا معهم، وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم يدفع الله بهم عنهم».

والجن تسكن الخلاء أيضًا، فقد ورد عن زيد بن أرقم أن رسول الله على قال: «إن هذه الحُشوش مُحتضرة، فإذا أن أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الحبث والخبائث، (١٥٠). ومعنى محتضرة: أي يحضرها الجن.

قلت: وقد سألت جنيًا مسلمًا: هل تسكن في الخلاء؟

قال: لا.

قلت: ولكن قد ورد أن الجن تسكن الخلاءات والمراحيض.

قال: نعم؛ ولكن هذا خاص بكفار الجن؛ لأنهم يُفضلونَ الأماكن النجسة، والمواطن القذرة.

<sup>(</sup>١٣)صحيح: رواه مسلم (٤٥٠)، وتقدم بتمامه (ص ١٤).

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري (٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>١٥) صحيح: رواه أبو داود رقم (٦)، في كتاب «الطهارة» باب: (٣)، والنسائي في كتاب «الطهارة» باب: (١٧)، وابن ماجه في «الطهارة» باب: (٩)، والإمام أخمد في «مسنده» (٤/ ٣٦٩).

قلت: ولعل هذا الكلام صحيح، فقد لاحظت أن كفار الجن يتضايقون من الروائح الطيبة خاصة رائحة المسك. . . بينما الجن المسلمون يحبونها كمسلمي الإنس تمامًا .

والجن تسكن الشقوق والجحور، فقد روى النسائي بسنده عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي على قال: «لا يبولنَّ أحدكم في جحر». قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن (١٦).

والجن تسكن أعطان الإبل، فقد ورد أنها مأوى الشياطين كما في «صحيح مسلم» وغيره.

## هل الجن يأكلون ويشربون؟

إن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن الجن يأكلون ويشربون، ففي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة تَعْلَيْكُ أنه كان يحمل مع النبي الله الوضوئه وحاجته، بينما هو يتبعه بها فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة.

فقال: «ابغني أحجارًا أستنفض به، ولا تأتني بعظم ولا بروثة». فأتيته بأحجار أحملها في ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا» (١٧).

روى مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» (١٨٠).

وروى مسلم في اصحيحه عن حذيفة تُنطَّقُ قال: كنا إذا حضرنا مع النبي الله علمًا لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله الله فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعامًا فجاءت جارية كأنها تُدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله على بيدها، ثم جاء

(١٦) رواه أبو داود كتاب الطهارة (باب ١٦، ٢٩)، والنسائي في الطهارة (باب ٢٩)، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٨٢). والحديث صحيح، وقد أثبت أبو زرعة وأبو حاتم سماع فتادة من عبد الله بن

(١٧) صحيح: رواه البخاري رقم (٣٨٦٠) في «مناقب الأنصار»، باب: ذكر الجن.

(١٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٠٢٠) في «الأشربة»، باب: آداب الطعام والشراب.

أعرابي كأنما يدفع فأحذ بيده رسول الله ﷺ ثم قال: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها» (١٩).

وزاد مسلم في رواية: «ثم ذكر اسم الله وأكل».

قلت: ومعنى تُدفع: أي تجري بسرعة كأن شيئًا يدفعها من خلفها.

وقوله: «إن يده» أي الشيطان «في يدي» أي رسول الله على «مع يدها» أي الجارية.

وفي "صحيح مسلم" أيضًا عن جابر بن عبد الله: أنه سمع النبي ﷺ يقول: "إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء" (٢٠).

وقوله: «قال الشيطان»: أي لإخوانه من الشياطين.

# وقد اختُلف في أكل الجن وشربهم على ثلاثة أقوال:

الأول: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون وهذا قول باطل، لا دليل عليه.

الثاني: أن صنفًا منهم يأكلون ويشربون، وصنفًا لا يأكلون ولا يشربون.

وهؤلاء استدلوا بما رواه ابن عبد البر عن وهب بن منبه قال: الجن أصناف، فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، وجنس منهم يقع منهم ذلك، ومنهم السعالي والغول والقطرب. اه<sup>(٢١)</sup>. أورده الحافظ في «الفتح».

واستدلوا أيضًا بحديث أبي ثعلبة الخشني، وقد مر في أنواع الجن.

قلت: وهذا محتمل.

الثالث: أن جميعهم يأكلون ويشربون.

قلت: وهذا أكثر احتمالًا من الذي قبله، بل هو الذي تدل عليه وتؤيده الأحاديث التي مرت معنا، فالله أعلم.

أما حديث ابن مسعود، فقد رواه مسلم بلفظ: «لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع

<sup>(</sup>١٩) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٠١٧)، في «الأشربة»، باب: آداب الطعام والشراب.

<sup>(</sup>٢٠) صحيح: المرجع السابق برقم (٢٠١٨).

<sup>(</sup>۲۱) فنتح الباري، (٦/ ٣٤٥).

في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا علامًا ورواه أبو داود وغيره بلفظ: «كل عظم لم يذكر اسم الله عليه».

فإن لم يكن الحديث انقلب على الراوي، فيمكن الجمع بأن رواية مسلم خاصة بالجن المسلمين، ورواية أبي داود خاصة في حق الشياطين، والله تعالى أعلم بالصواب.

#### الشيطان له قرون:

#### الجن يتشكلون ويتصورون:

عن أبي هريرة رَبِينَ قال: وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ قال: إن محتاج وعلي عيال، ولي حاجةٌ شديدةٌ، قال: فخليت عنه، فأصبحت. فقال النبي ﷺ:
﴿ الله هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالًا فرحمته، فخليت سبيله.

قال: «أما إنه كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله على «إنه سيعود». فرصدتُهُ فجاء يحثو من الطعام، فأخذتُه فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، فرحمته، فخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله على أسيرك؟» قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته، فخليت سبيله قال: «أما إنه كذبك وسيعود». فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها.

قلت: ما هن؟ قال: إذا أُويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ مَوْ اَلْتَهُ اللَّهِ الْمَوْ اَلْتَهُ الْمَوْ اَلْتَهُ الْمَوْ اَلْتَهُ الْمَوْ اللَّهِ حَتَى تَخْتُم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقرُبك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله ﷺ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله.

<sup>(</sup>٢٢) صحيح: رواه مسلم رقم (٤٥٠) في االصلاة اباب: الجهر بالقراءة في الصبح.

<sup>(</sup>٢٣) صحيح: رواه البخاري رقم (٣٢٧٣) في ابدء الخلق، باب: صفة إبليس، ومسلم رقم (٨٢٨) في اصلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.

قال: «ما هي؟» قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية ﴿اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو اَلْتَى اللَّهُ حَافظ، تختم الآية ﴿اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ هُو اَلْتَى اللَّهُ حَافظ، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي ﷺ: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تُخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟) قال: لا.

قال: «ذاك شيطان» (٢٤).

قال الحافظ: وفي حديث أبي بن كعب عند النسائي: أنه كان له جرن فيه تمر، وأنه كان يتعاهده، فوجده ينقص، فإذا هو بدابّة شبه الغلام المحتلم، فقلت له: أجني أم أنسي؟ قال: بل جني.

وفيه أنه قال له: بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نُصيب من طعامك، قال: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية آية الكرسي، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «صدق الخبيث»، ثم استدل الحافظ بجديث أبي سعيد المتقدم على أن الشيطان يمكن أن يتصور ويتشكل فتمكن رؤيته وأن قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرْنَكُمْ هُو وَهَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْتَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٧] مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها. اهـ.

ثم قال في موضع آخر: وروى البيهقي في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيًا.

قال: وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خُلقوا عليها، وأما من ادّعى أنه يرى شيئًا منهم بعد أن يتصور على صور شتى من الحيوانات فلا يُقدح فيه، وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور. اه<sup>(٢٥)</sup>.

وقال النبي ﷺ: «الحيَّات مسخُ الجن كما مُسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل» (٢٦).

وعن أبي هريرة رَخِيْنَ أن النبي ﷺ قال: «على ذروا كل بعير شيطان، فامتهنوهن بالركوب فإنما يحمل الله تعالى» (٢٧٠).

<sup>(</sup>٢٤) صحبح: رواه البخاري رقم (٢٣١١) في «الوكالة»، باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا.

<sup>(</sup>٢٥) افتح الباري، (٤٨٩/٤).

<sup>(</sup>٢٦) صحيح: رواه ابن حبان (١٠٨٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٩٤٦)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٢٩٠)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٣٩/٤) رقم (١٨٧٤).

<sup>(</sup>٢٧) صحيح: صححه الألباني في الصحيح الجامع (٣٨/٤)، وعزاه للحاكم.

وعن أبي قلابة رَزِنْتُكَ عن النبي ﷺ قال: «لولا أن الكلاب أُمَّة لأمرت بقتلها، ولكن خفت أن أبيد أُمَّة، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، فإنه جنُّها أو من جِنِّها» (٢٨٠).

وفي "صحيح مسلم" عن أبي ذرِّ تَعَطَّقُ قال: قال رَسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم يُصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته: الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان» (٢٩).

والشاهد من هذا الحديث هو قوله: «الكلب الأسود شيطان».

قال ابن تيمية كَالله: الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرًا، وكذلك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة. اه<sup>(٣٠)</sup>.

ولقد تصوَّر إبليس يوم بدر بصورة سراقة بن مالك سيد بني مدلج، وجاء مع المشركين بجنده، قال للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله ﷺ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل عَلِي إلى إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده، ثم ولى مدبرًا وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار فقال: إني أرى مالا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، وذلك حين رأى الملائكة. اه قاله ابن عباس (٢٦).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَمُهُ: والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الجيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والجمير، وفي صور الطير وفي صور بنى آدم. اه<sup>(٣٧)</sup>.

<sup>(</sup>٢٨) صحيح: رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب: قدر الكلاب رقم (١٥٧٢) بنحوه.

<sup>(</sup>۲۹) صحيح: رواه مسلم رقم (۵۱۰) في «الصلاة»، باب: قدر ما يستر المصلي، والنسائي (۲/ ۲۶)، وابن ماجه (۳۰۲/۱)، والدارمي (۲/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٣٠) (رسالة الجن) (٤١).

<sup>(</sup>۳۱) اتفسیر ابن کثیر» (۲/۳۱۷).

<sup>(</sup>٣٢) (رسالة الجن) (٣٢).

#### كيف تتشكل الجن؟

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور، وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضروبًا من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة، فيقال: إنه قادر على التصوير والتخييل على معنى أنه قادر على قول إذا قاله وفعله نقله الله تعالى عن صورته إلى صورة أخرى بجري العادة، وأما أنه يصور نفسه فذلك محال؛ لأن انتقالها عن صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية وتفريق الأجزاء، وإذا انتقضت بطلت الحياة. اهر(٣٣).

قلت: وهذا كلام جيد، ولكنه يفتقر إلى دليل. ويمكن أن يستدل له بما رواه ابن أبي شيبة (إن الغيلان ذكروا عند عمر بن الخطاب فقال: إن أحدًا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا». قال الحافظ: إسناده صحيح (٣٤).

قلت: ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا. بإسناد حسن.

وأما ما رواه ابن أبي الدنيا عن جابر قال: سئل رسول الله ﷺعن الغيلان قال: «هم سحرة الجن»، فسنده ضعيف جدًا، فيه ثلاث علل ليس هنا محل شرحها.

وهذا لا ينافي ما رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا خُول» (٣٥)؛ لأنه لا ينفي وجود الغيلان، وإنما ينفي ما كانت تتوهمه العرب من أن الغيلان تستطيع أن تُضل الناس.

قال النووي تَطَلَّهُ: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين فتتراءي للناس وتتغوَّلُ تغوُّلًا، أي تتلون تلونًا، فتُضلهم عن الطريق فتهلكهم فأبطل النبي ﷺ ذلك.

وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قالوا: ومعنى «لا غول» أي لا تستطيع أن تضل أحدًا.

<sup>(</sup>٣٣) وآكام المرجان، (١٩).

<sup>(</sup>٣٤) افتح الباري، (٦/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٢٢٢) في «السلام»، باب: لا عدوى ولا طيرة.

قال: ويشهد له حديث آخر «لا غُولَ ولكن السّعالِي» قال العلماء: السعالي بالسين المفتوحة والعين المهملتين، وهم سحرة الجن، أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل (٣٦٠). اهـ.

تنبيه: لا حجة لمن ضعَف حديث جابر هذا بحجة أنه من طريق أبي الزبير عن جابر وأبو الزبير عن جابر وأبو الزبير مدلس، ولكنه صرح بالسماع في الطريق الرابعة عند مسلم؛ فانتفى احتمال تدليسه، فالحديث صحيح والحمد لله.

روى مسلم في اصحيحه : عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري. فوجدته يصلي. فجلست أنتظره حتى قضى صلاته. فسمعت تحريكًا تحت سرير في بيته، فإذا حية فقمت لأقتلها، فأشار أبو سعيد أن اجلس، فلما انصر فأشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله على الخندق، فبينا هو به إذا أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله ائذن في أحدث بأهلي عهدًا، فأذن رسول الله وقال: هخد عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة ، فانطلق الفتى إلى أهله، فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيرة. فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رعه، ثم خرج فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى ميتًا، فما يدري أيهما كان أسرع موتًا الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله على فقال: قان بالملينة جنًا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان (٧٣)

هل من الجن والشياطين ذكور وإناث؟

في الصحيحين عن أنس تَعْلَيْكَ قال: كان النبي عَلَيْهُ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الحبث والحبائث» (٣٨).

<sup>(</sup>۲۱) صحیح: مسلم (۲۱۷/۱٤).

<sup>(</sup>٣٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٢٣٦) في «السلام»، باب: قتل الحيات وغيرها، ومالك (١٨٢٨)، وأبو داود (٥٢٥٧).

<sup>(</sup>٣٨) صحيح: رواه البخاري رقم (١٤٢) في «الوضوء»، باب: ما يقول عند الخلاء، ومسلم رقم (٣٧٥) في «الحيض»، باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء.

قالى البخاري: وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: ﴿إِذَا أَرَادُ أَنْ يَدْخُلُ (٣٩). قال ابن الأثير: الخبث بضم الباء جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، ويريد ذكور نشياطين وإنائهم. اه<sup>(٤٠)</sup>.

وقد مرَّ معنا حديث أبي هريرة في فضل آية الكرسي.

قال الحافظ في شرحه للعبارة الأخيرة من هذا الحديث: ﴿إِذَا قَلْتُهَا لَا يَقْرِبُكُ شَيْطَانُ حَتَى تَصْبَحُ ۗ قال: وفي رواية أبي المتوكل: ﴿إِذَا قَلْتُهَنَ لَا يَقْرِبُكُ ذَكُرُ وَلَا أَنْتَى مِنَ الْجُنِّ ، قَال: وفي رواية ابن الضريس من هذا الوجه: ﴿لَا يَقْرِبُكَ مِنَ الْجُنِّ ذَكُرُ وَلَا أَنْتَى صَغَيْرُ وَلَا كَبِيرٍ ﴾. اهر(٤١).

قلت: ومن هذا يفهم أنه يوجد في الجن ذكران وإناث، والله أعلم بالصواب.

# هل الجن مُكلَّفون؟

نعم، الجن مكلفون بالتكاليف الشرعية كالإنس تمامًا.

قال ابن عبد المر كَثَلَثُهُ: الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى: ﴿ يَمَعْشَرَ لَا إِن عَبِد المِر كَثَلَثُهُ وَسُكُمُ مَنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَشُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذاً﴾ وَالْإِنسِ أَلَةِ يَأْتِكُمُ وَلُقُولُه تعالى: ﴿ فَهَا يَ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴾ [الرحن: ١٣] اهـ.

وقال فخر الدين الرازي كَتَالله: أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون. اه.

وقال القاضي عبد الجبار كَثَلَثُهُ: لا نعلم خلافًا بين أهل النظر أن الجن مكلفون. (٤٢).

وقال السبكي في فتاويه: فإن قلت: إنهم مكلفون بشريعته ﷺ في أصل الإيمان، أو في كل شيء؟ بل في كل شيء؟ بل في كل شيء؟ لأنه إذا ثبت أنه - أبي رسول الله ﷺ مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس، والدعوة عامة، والشريعة عامة - لزمهم جميع التكاليف التي توجد مبابها فيهم، إلا أن يقوم دليل على تخصيص بعضها.

فنقول: إنهم يجب عليهم الصلاة، والزكاة إن ملكوا نصابًا بشرطه، والحج وصوم

٣٩١) اصحيح البخاري، كتاب االوضوء، باب: ما يقول عند الخلاء.

٤٠٠) (لسان العرب) (٢/ ١٠٨٨).

٤١) فتح الباري، (٤/٨٨/٤).

٤٣٠) نقلًا من «لقط المرجان» (٧١).

رمضان وغيرها من الواجبات ويجرم عليهم كل حرام في الشريعة. اهـ(٤٣).

#### عقائد الجن ودياناتهم:

الجن كالإنس تمامًا في هذه الناحية، فمنهم المسلم والنصراني واليهودي، بل إن مسلميهم كمسلمي الإنس أيضًا قدرية وشيعة وأهل سنة وأهل بدعة وغير ذلك، ومنهم الطائع والعاصي والتقي والفاجر.

وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: ﴿وَأَنَا مِنَا ٱلْعَنْلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكُ كُنَا طُرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ كُنَا طُرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ [الجن: ١١]، قال ابن عباس: ﴿ كُنَا طُرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ ، أي منا المؤمن ومنا الكافر (٤٤). قال ابن تيمية: أي مذاهب شتى، مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل بدعة. اه (٤٥).

#### هل مؤمنو الجن سيدخلون الجنة؟

اتفق العلماء سلفًا وخلفًا على أن كفار الجن سيدخلون النار، واختلفوا هل مؤمنوهم سيدخلون الجنة أم لا؟

قال الحافظ: على أربعة أقوال:

أحدها: نعم وهو قول الأكثر.

وثانيها: يكونون في ربض الجنة وهو منقول عن مالك وطائفة.

وثالثها: أنهم أصحاب الأعراف.

ورابعها: التوقف عن الجواب في هذا. اه(٤٦).

قال ابن كثير: والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف، وقد استدل بعضهم لهذا بقوله ﷺ: ﴿لَمْ يَطَيِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ من السلف، وقد استدل بعضهم لهذا بقوله ﷺ: ﴿لَمْ يَطَيِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾

وفي هذا الاستدلال نظر وأحسن منه قوله − جل وعلا −: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦-٤٧]، فقد امتن تعالى على الثقلين بأن

<sup>(</sup>٤٣) القط المرجان؛ (٩٣) باختصار.

<sup>(</sup>٤٤) اتفسير ابن كثير؛ (٤٤/٤)، سورة الجن آية (١١).

<sup>(</sup>٤٥) (رسالة الجن) (٢٧).

<sup>(</sup>٤٦) افتح الباري، (٣٤٦/٦).

جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: «ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد»، فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. اهر(٤٧).

قلت: وهو يشير إلى ما رواه الترمذي عن جابر رَفِّتُ قال: قرأ رسول الله ﷺ سورة لرحن حتى ختمها، ثم قال: «مالي أراكم سكوتًا، لَلجنَّ كانوا أحسن منكم ردًّا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: ﴿فَإِأَيّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾، إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد» (٤٨).

قال ابن تيمية كَثَلَثُهُ تعالى: وكافرهم – أي الجن – معذب في الآخرة باتفاق العلماء، وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه في الجنة.

قال: وقد رُوي أنهم يكونون في ربض الجنة – يراهم الإنس من حيث لا يرونهم، وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد.

وقيل: إن ثوابهم النجاة من النار، وهو مأثور عن أبي حنيفة. اهـ(٤٩).

#### الجن تخاف من الإنس:

روى ابن أبي الدنيا عن مجاهد قال: بينا أنا ذات ليلة أصلي إذ قام مثل الغلام بين يدي قال: فشددت عليه لآخذه، فقام فوثب خلف الحائط حتى سمعت وقعته، فما عاد إلي بعد ذلك.

قال مجاهد: إنهم يَهابونكم كما تَهابونَهُمْ.

وروي أيضًا عن مجاهد قال: الشيطان أشد فرقًا – أي خرفًا– من أحدكم منه، فإن تعرض لكم فلا تَفْرُقوا منه فيركبكم، ولكن شدُّوا عليه فإنه يذهب.

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي: حدثنا أحمد بن بكار بن أبي ميمونة حدثنا غياث عن حصين عن مجاهد قال: كان الشيطان لا يزال يتزيًّا لي إذا قمت للي الصلاة في صورة ابن عباس، قال: فذكرت قول ابن عباس، فجعلت عندي سكينًا،

<sup>(</sup>٤٧) اتفسير ابن كثير، (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤٨) حسن: الترمذي رقم (٣٢٩١) في تفسير القرآن، باب: ومن سورة الرحمن، والعائم في «المستدرك» (٢٧٣/١)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وله شاهد عند ابن جرير والبزار، وبهما حسنه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة رقم (٢١٥٠)، وفي «صحيح الجامع» (١٣٨٥).

<sup>(</sup>٤٩) «مجموع الفتاوي» (١٩/ ٣٠) ط: انسع «ية.

فتزيًّا لي فحملت عليه فطعنتُه، فوقع وله وَجْبةٌ فلم أره بعد ذلك.

والحافظ الباغندي قال عنه الحافظ ابن حجر: مشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة (٥٠).

قلت: وقد صرَّح هنا بالتحديث فأمِنَ تدليسه.

#### الجن تحسد الإنس:

قال ابن القيم كَثَّلَتْهُ: العين عينان: عين إنسية، وعين جنية:

فقد صحَّ (۱°) عن أم سلمة و النبي عَلَيْ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: «استرقوا لها، فإن بها النظرة».

قال الحسين بن مسعود الفراء: سفعة، أي نظرة يعني من الجن. اهر(٥٢).

قلت: والحديث أخرجه الشيخان.

وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي سعيد «كان رسول الله ﷺ يتعوَّذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات، فأخذ بها وترك ما سواها» (٥٣).

ومن هنا يتضح جليًا أنه يمكن أن يحسد الجن إنسيًا.

وأما التداوي من ذلك فسنذكره إن شاء الله في الكتاب الآخر (٤٥).

#### هل الجن يتناكحون ويتناسلون؟

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَنَتَجْذُونَهُ وَذُرِيَتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞﴾

[الكهف: ٥٠].

قال القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي: وهذا يدل على أنهم يتناكحون لأجل

<sup>(</sup>٥٠) (طبقات المدلسين) (٣٢).

<sup>(</sup>٥١) صحيح: رواه البخاري رقم (٧٣٩ه) في «الطب»، باب: رقية العين، ومسلم رقم (٢١٩٦) في «السلام»، باب: استحباب الرقية.

<sup>(</sup>٥٢) (١٢٩) (١٢٩).

<sup>(</sup>٥٣) صحيح: الترمذي رقم (٢٠٥٨) في «الطب»، بات: ما جاء في الرقية بالمعوذتين، والنسائي (٨/ ٢٧١) في الاستعاذة، وابن ماجه رقم (٣٥١١) في «الطب»، وهو في «صحيح الجامع» (٢٠١).

<sup>(</sup>٥٤) "الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار" الفصل الثامن اعلاج العين".

لذرية. اه<sup>(هه)</sup>.

واستدل بعض العلماء على جواز تناكح الجن بقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَالَ عَلَى العلماء على جواز تناكح الجن بقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلُهُمْ وَلَا جَالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وعند البيهقي من حديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِن نَفْرًا مِن الْجِن خَسَةُ عَشْرٌ، بِنِي إِخْوة وبني عم يأتوني الليلة أقرأ عليهم القرآن».

أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه: أنه سُئل عن الجن: هل يأكلون ويشربون ويموتون ويتناكحون؟

فقال: هم أجناس: فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون، ولا يشرون، ولا يموتون، ولا يعوتون، ولا يعوتون، ولا يعوتون، ولا يتوالدون. ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويموتون ويتناكحون. اه<sup>(٥٦)</sup>.

### الجن تشهد للمؤذن يوم القيامة:

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري تَطْقَقُ أن رسول الله ﷺ قال له: «إني أراكَ تحبُّ الغنمُ والباديةَ ، فإذا كنتَ في غَنَمِكَ ، أو باديتِكَ ، فأذنتَ بالصلاةِ فارْفَعْ صوتَكَ بالنداءِ ؛ فإنَّهُ لا يسمعُ مَدَى صوتِ المؤذنِ جنَّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا شهدَ له يوم القيامةِ » (٥٧).

ولذلك تجد الشيطان - لعنه الله - إذا سمع الأذان جرى بعيدًا وأحدث ضراطًا، حتى لا يسمع النداء؛ لأنه لو سمعه لشهد للمؤذن يوم القيامة، وهو عدو المؤمن، فكيف يشهد لعدوه؟!!.

روى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة تَطْقَكُ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نُودي للصَّلاة أدبر الشيطانُ وله ضُراطٌ حتى لا يسمع التأذين، فإذا قُضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قُضي التثويب أقبل، حتى يخطُر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى (٥٥). وهذا لفظ لبخاري.

ده) «آكام المرجان» (٣٣).

<sup>.</sup> ٥٦) القط المرجان، (٤٤).

٧٥) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٠٩) في الأذان، باب: رفع الصوت بالنداء، والنسائي (٢/ ١٢)،
 وابن ماجه (١/ ٢٣٩).

۵۸ صحیح: رواه البخاري رقم (٦٠٨) في الأذان، باب: فضل التأذین، ومسلم رقم (٣٨٩) في الصلاة، باب: فضل التأذین، والنسائي (٢/ ٢٢)، والدارمي (٢٧٣/١)، ومالك (١/ ٢٩).

#### متى تنتشر الشياطين؟

في «الصحيحين» عن جابر رَبِرُ قَال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان جُنح الليل أو أمسيتم – فكنوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلُّوهم وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مُغلقًا، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمِّروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تَعرضُوا عليها شيئًا، وأطفئوا مصابيحكم» (٥٩).

والإيكاء: هو ربط في السقاء، وتخمير الآنية أي تغطيتها.

قلت: في هذا الحديث خمسة أوامر: كف الصبيان، وإغلاق الأبواب، وإيكاء القرب، وتخمير الآنية، وذكر اسم الله عليها، وإطفاء المصباح عند النوم.

فأما الأمران الأول والثاني، فقد بيَّن النبيُّ ﷺ علتهما في هذا الحديث.

وأما الثالث والرابع فبيَّن علتهما الرواية الأخرى في «الصحيحين» أيضًا أن رسول الله ﷺ قال: «غَطوا الإناء، وأوكوا السِّقاء، وأغلقوا الباب، وأَطْفئوا السِّراجَ، فإن الشيطان لا يحل سقاءً، ولا يفتح بابًا، ولا يكشف إناءً، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عُودًا ويذكر اسم الله فليفعل» (٦٠٠).

أما الأمر الخامس فيبين علته الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان عن ابن عباس قال: «جاءت فأرة فجرَّت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي ﷺ على الخُمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال النبي ﷺ: «إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتُحرقكم،

قال الحافظ: في هذا الحديث بيان الحامل للفأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان، فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر، وهي النار أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء، إنه رءوف رحيم. اهر (٦٢).

<sup>(</sup>٥٩) متفقُ عليه: رواه البخاري رقم (٣٣٠٤) في «بدء الخلق»، باب: خير مال المسلم، ومسلم رقم (٢٠١٢) في «الأشربة»، باب: في الأمر بتغطية الإناء.

<sup>(</sup>٠٠) متفق عليه: رواه البخاري رقم (٣٧٨٠) في «بدء الخلق»، باب: صفة إبليس، ومسلم رقم (٢٠١٢) في «الأشربة»، باب: الأمر بتغطية إلإناء.

<sup>(</sup>١١) صحيح: البخاري في «الأدب المفرد» (٣/ ٣٢٩)، وأبو داءد (٣٤٧)، في «الأدب»، وابن حبان (٧/ ٤٢٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٨٤)، وصححه وبرافقه الذهبي والألباني.

<sup>(</sup>٦٤٠) فنتح الباري١١(١١٨).

وفي «صحيح مسلم» عن جابر مرفوعًا «لا تُرْسلوا فواشيكُمْ وصبيانكُمْ إذا غابتِ الشمسُ حتى تذهب الشمسُ حتى تذهب فحمة العشاء، فإنَّ الشياطينَ تنبعثِ إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء» (٦٣).

والفواشى: المال المنتشر كالإبل والبقر وغيرها.

قال ابن الجوزي: والحكمة في انتشارهم حينئذ، أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وكذلك كل سواد. ولهذا قال في حديث أبي ذر «الكلب الأسود شيطان» اه. نقله عنه الحافظ في الفتح (٦٤).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي ينام نصف النهار شتاءً أو صيفًا، ويأخذني بنلك ويقول: قال عمر بن الخطاب صلحة: قيلوا، فإن الشياطين لا تقيل.

قلت: ورواه أبو نُعيم مرفوعًا، وحسَّن الألباني سنده (٢٥٠).

#### بعض الحيوانات ترى الشياطين:

عن أبي هريرة رَفِّ أن رسول الله رَفِق قال: «إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من للسطان، فإنها وأت شيطانًا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها وأت ملكًا» (٢٦٠).

#### يخبار الجن بمكان رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق حُدِّثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله على باب أبي بكر، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم قالوا أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله، أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فحشًا خبيثًا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، ثم انصرفوا. قالت: فمكثنا ثلاث يال ما ندري أين وُجِّه رسول الله على الناس ليتبعونه يسمعون صوته، وما يرونه حتى خرج يات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته، وما يرونه حتى خرج

٣٠) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٠١٣) في «الأشربة»، باب: الأمر بتغطية الإناء.

٦٤) (١٤٢/٦). فتح الباري، (٦/٣٤٢).

٦٤) حسن: رواه أبو نعيم عن أنس مرفوعًا، وحسنه الألباني في «الصحيحة؛ برقم (١٦٤٧).

<sup>-:)</sup> متفق عليه: رواه البخاري رقم (٣٣٠٣) في «بدء الخلق»، باب: خير مال المسلم، ومسلم رقم (٢٧٠٣) في «الذكر والدعاء»، باب: استحباب الدعاء عند سماع صياح الديك.

من أعلى مكة وهو يقول:

جزى اللهُ ربُّ الناسِ خيرَ جزائه هُما نَـزلا بالـبرُّ ثـم تـروُحا لِيهن بني كعبِ مكانَ فتاتِهم

رفيقين حلًا خيمتي أم معبدِ فأفلحَ مَنْ أمسى رفيقَ محمدِ ومقعدُها للمؤمنين بمَزصدِ(١٧)

### صراخ الشيطان يوم بيعة العقبة:

قال في اللسان: رجل مذمم أي مذموم جدًّا (٦٩).

قلت: والصباء: جمع صابئ، وهو التارك لدينه، ويقصد رسول الله ﷺ والمسلمين، ويريد الشيطان – لعنه الله – أن يُعلم كفار قريش ببيعة العقبة؛ ليتداركوا الأمر قبل انتشاره، ولكن الله أرغم أنف الشيطان، وأظهر دين الإسلام على كل الملل والأديان.

## استراق الشياطين السمع من السماء:

عن ابن عباس على قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ أنهم بينما هم جلوس ليلة مع النبي ﷺ: «ماذا كنتم تقولون في الحاهلية؟».
الحاهلية؟».

قالوا: كنا نقول: وُلِد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم.

قال رسول الله ﷺ: "فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا سبَّح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟

<sup>(</sup>٦٧) «البداية والنهاية» (٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٦٨) صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» (١/ ٤٤٠)، وأحمد في «المسند» (٣/ ٤٦١، ٤٦٢)، كلاهما من طريق ابن إسحاق بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦٩) (لسان العرب، (١٩١٦/٣).

فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضًا. حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم، ويرمون به فما جاءوا به على وجهه، فهو حق، ولكنهم يقرفون (٠٠٠) فيه ويزيدون (٧١٠).

وعن عائشة و الله : إن الكهّان كانوا يحدّثون بالشيء فنجده حقًا قال : «تلك الكلمة الحق يخطفها الجني، فيقذفها في أذن وليه، ويزيد فيها مائة كذبة» (٧٢).

## هل يمكن أن يسلم القرين؟

يقول الدكتور الأشقر: وقد يصل الأمر أن يُؤثر المسلم على قرينه الملازم له فيسلم، خرج أحمد في «مسنده» ومسلم في «صحيحه» عن ابن مسعود (٧٣) قال: قال رسول الله ﴿ «ما منكم من أحد إلا وُكِّل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله قال: «وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير». اه (٤٤).

قلت: وفيما قاله الدكتور الأشقر - حفظه الله - نظر، لأن كلامه يشعر بأن أي مسلم يمكن أن يُؤثر على قرينه فيُسلم، بل هو صريح في ذلك، ولكن الأمر غير ذلك؛ لأن الخبر ظاهره اختصاص رسول الله ﷺ بذلك، فمن ادعى العموم فعليه الدليل، ولا دليل فيما علم.

ولذا لما كان عمر تَعْظُيُهُ قوي الإيمان راسخ العقيدة شديدًا في دينه كان غاية أمره أن يخاف منه الشيطان، ولكن لم يستطع أن يؤثر عليه فيُسلم.

ثم لو أثر مسلم - غير النبي ﷺ - على شيطانه، فأسلم لانتفت حكمة الاختبار والابتلاء.

<sup>(</sup>٧٠) يقرفون فيه: يخلطون فيه الكذب.

<sup>(</sup>٧١) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٢٩) في كتاب «السلام» باب: تحريم الكهانة، وأحمد في «مسنده» (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۷۲) متفق عليه: أخرجه البخاري رقم (۷۲۲ه)، في «الطب»، باب: الكهانة، ومسلم رقم (۲۲۲۸) في «السلام»، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (۱۲۶)، وأحمد في «مسنده» (۱۲۸/۱، ۲/۸۷)، والبيهقي في «الدلائل» (۲/۵۲۳).

<sup>(</sup>٧٣) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٣٨٥)، ومسلم رقم (٢٨١٤) في «السلام»، باب: تحريش الشيطان.

<sup>(</sup>٧٤) اعالم الجن والشياطين.

نعم يمكن أن يُضعف المؤمن شيطانه بكثرة الذكر والطاعات وقراءة القرآن، ويمكن أن يستأنس لذلك بما جاء عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن المؤمن ليُنضي (٧٥) شيطانه كما يُنضي أحدكم بعيره في السفر». قال الهيثمي (٢٦): رواه أحمد وفيه ابن لهيعة. اه.

### تصفيد الشياطين في رمضان:

عن أبي هريرة يَزانين قال: قال رسول الله عَلَيْنِ : ﴿إِذَا جَاء رَمْضَانَ فُتَحَتَ أَبُوابِ الْجَنَّةُ ، وَخُلقت أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَخُلقت أَبُوابِ النَّارِ ، وصُفدت الشياطين (٧٧٠) .

وعنه رَبِي أَن النبي عَلَيْتِ قال: «إذا كان أول ليلة من رمضان صُفدت الشياطين ومردة الجن. . . » (٧٨) .

قال العلامة محمد بن مفلح كَثَلَثه: الشياطين تُسلسل وتُغَلُّ في رمضان على ظاهر الحديث، أو المراد مردة الشياطين كما في هذا اللفظ، وكذا جزم به أبو حاتم بن حبان وغيره من أهل العلم، فليس في ذلك إعدام الشر، بل قلة الشر لضعفهم.

قال: وقد أجرى الإمام أحمد هذا الحديث على ظاهره. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي: قد نرى المجنون يُصرع في شهر رمضان؟

قال: هكذا جاء الحديث ولا تكلُّم في ذلك.

قال: فإن الأصل عند أحمد أن لا يُتأوَّل عن الأحاديث إلا ما تأوَّله السلف، وما لم يتأوَّله السلف لا يتأوَّله. اهر(٧٩).

<sup>(</sup>٧٥) لينضي: يُضعف، والمعنى: أن المؤمن يُتعب شيطانه، فيجعله هزيلًا من حزنه؛ لأنه لا يستطيع إغرائه، كما يُتعب الإنسان راحلته بكثرة السفر فتهزل.

<sup>(</sup>٧٦) امجمع الزوائدة (١٦٦/١).

قلت: وفيه أيضًا موسى بن وردان، وله أوهام، وأضف إلى ذلك أن عبد الله بن لهيعة لم يصرح بالتحديث، وقد رماه ابن حبان بالتدليس فقال: كان صالحًا، ولكنه يدلس عن الضعفاء. فهذه علة أخرى.

<sup>(</sup>۷۷) متفق عليه: البخاري رقم (۱۸۹۹) في «الصوم»، باب: هل يقال رمضان، ومسلم رقم (۱۰۷۹) في الصيام، باب: فضل شهر رمضان.

<sup>(</sup>٧٨) صحيح: رواه الترمذي في كتاب «الصوم» باب: (١)، وحسنه، والنسائي في كتاب «الصيام» باب: (٥)، وابن ماجه في «الصيام» باب: (٢)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٩٢)، وهو في «صحيح الجامع» (٧٥٩).

<sup>(</sup>٧٩) امصائب الإنسان، ص (١٤٤).

وعن أبي هريرة رَوْقَيَ أن النبي ﷺ قال: «أُعطيت أمتي خمس خصال لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطبب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يقطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤنة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين لا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون بليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة». قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفَّ أجره إذا قضى عمله (^^).

## الذبح للجن محرم:

اتفق العلماء على أن الذبح للجن محرَّمٌ، بل هو شرك؛ لأنه ذبح لغير الله، فلا يجوز خملم أن يأكل منه فضلًا عن أن يفعله، ومع ذلك فإن الجُهال في كل زمان ومكان يقومون جذا الفعل الخبيث.

فهذا يحيى بن يحيى يقول: قال لي وهب: استنبط بعض الخلفاء عينًا وأراد إجراءها وذبح للجن عليها؛ لئلا يغوروا ماءها فأطعم ذلك ناسًا، فبلغ ذلك ابن شهاب فقال: ما إنه قد ذبح ما لم يحل له، وأطعم الناس ما لا يحل لهم، نهى رسول الله ﷺ عن أكل ما نُبح للجن. اهر(٨١).

قلت: وابن شهاب هذا هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام الحافظ الفقيه عالم شيخ الإمام مالك.

وقال العلامة القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي: ونقلت عن خط العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي (٨٢) قال: وقد وقعت هذه الواقعة بعينها في مكة سنة إجراء العين بها، فأخبرني إمام الحنابلة بمكة، وهو الذي تم إجراؤها على يده، وتولى مباشرتها بنفسه خليفة بن محمود الكيلاني قال: لما وصل الحفر إلى موضع ذكره، خرج أحد الحفّارين من تحت الحفر مصرعًا لا يتكلم، فمكث كذلك طويلًا، فسمعناه يقول: يا مسلمين أيحل لكم أن تظلمونا؟ قلت: أنا له، وبأي شيء ظلمناكم؟ قال: نحن سكان هذه الأرض ولا والله ما فيهم مسلم غيري، وقد أرسلوني إليكم بقولون: لا ندعكم تمرون بهذا الماء في أرضنا حتى تبذلوا لنا حقنا، قلت: ما حقكم؟

٨٠١ رواه أحمد. وقال ابن مفلح في «مصائب الإنسان» (ص١٤٥): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨١) قآكام المرحان، (٧٨).

<sup>(</sup>٨٣) هو ابن القيم كَثَلَقُهُ.

قال: تأخذون ثورًا فتُزينونه بأعظم زينة وتُلبسونه وتزفونه من داخل مكة حتى تنتهوا به إلى هنا، فاذبحوه، ثم اطرحوا لنا دمه وأطرافه ورأسه في بئر عبد الصمد وشأنكم بباقيه، وإلا فلا ندع الماء يجري في هذه الأرض أبدًا. قلت: نعم أفعل. قال: وإذا بالرجل قد أفاق يمسح وجهه وعينه ويقول: لا إله إلا الله، أين أنا؟

قال: وقام الرجل ليس به قلبه، فذهبتُ إلى بيتي، فلما أصبحتُ ونزلتُ أريد المسجد إذا برجل على الباب لا أعرفه، فقال: الحاج خليفة هنا؟ قلت: وما تريد به؟ قال: حاجة أقولها له. قلت: قل لي الحاجة وأنا أبلغه إياها فإنه مشغول، قال لي: قل له إني رأيت البارحة في النوم ثورًا عظيمًا قد زينوه بأنواع الحُلِيِّ واللباس، وجاءوا به يُزفونه حتى مروا به على دار خليفة، فوقفوا إلى أن خرج ورآه، وقال: نعم هو هذا ثم أقبل به يسوقه، والناس خلفه يزفونه حتى خرج به من مكة فذبحوه وألقوا رأسه وأطرافه في بئر.

قال: فعجبت من منامه وحكيت الواقعة والمنام لأهل مكة وكبرائهم، فاشتروا ثورًا وزينوه وألبسوه وخرجنا به حتى انتهينا إلى موضع الحفر، فذبحناه وألقينا رأسه وأطرافه ودمه في البئر التي سماها. قال: ولما كنا قد وصلنا إلى ذلك الموضع كان الماء يغور فلا يُدْرَى أين يذهب أصلًا، ولا ندري له عينًا ولا أصلًا.

قال: فما هو إلا أن طرحنا ذلك في البئر، قال: وكأني بمن أخذ بيدي وأوقفني على مكان. وقال: احفروا هنا، قال: فحفرنا وإذا بالماء يموج في الموضع، وإذا طريقه منقورة في الجبل يمر تحتها الفارس بفرسه، فأصلحناها ونظفناها، فجرى الماء فيها تسمع هديره، فلم يكن إلا نحو أربعة أيام، وإذا بالماء بمكة، وأخبرنا من حول البئر أنهم لم يكونوا يعرفون في البئر ماءً.

قال العلامة شمس الدين: وهذا نظير عادتهم قبل الإسلام من تزيين جارية حسناه وإلباسها أحسن ثيابها وإلقائها في النيل حتى يطلع، ثم قطع الله تلك السنة الجاهلية على يد من أخاف الجن وقمعها عمر يوشئ. وهكذا هذه العين وأمثالها لو حفرها رجل عُمري يَفْرُقُ منه الشيطان، لجرت على رغمهم، ولم يذبح لهم عصفورًا فما فوقه، ولكن لكل زمان رجال.

قال: وهذا الرجل الذي أخبرني بهذه الحكاية كنت نزيله وجاره وخبرته فرأيته من أصدق الناس وأدينهم وأعظمهم أمانة، وأهل البلد كلمتهم واحدة على صدقه ودينه وشاهدوآ هذه الواقعة بعيونهم. اهر(۸۲).

<sup>(</sup>٨٣) قآكام المرجان، (٧٩).

قلت: ومازال الذبح للجن حتى الآن يقوم به الكهنة والسحرة الذين يتصلون بالجن. فمن ذلك أننا نرى الجُهال يذهبون إلى هؤلاء السحرة ليحلوا سحرًا، أو ليعالجوا مصروعًا، أو ما شابه ذلك، فيطلبون منهم حيوانات بأوصاف معينة، ثم يذبحونها ويلطّخون المريض بدمها، ثم يأمرون برميها في بئر، وأن لا يذكر اسم الله عليها في أثناء الرمي، وهذا هو الذبح للجن المنهي عنه، وإن لم يتلفظ الذابح باسم الجن، وإنما الأعمال بالنيات.

والذابح لغير الله ملعون، في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رَزِيْقَ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله من ذبح لغير الله» (٨٤).

#### الاستعادة بالجنة محرمة:

قال تعالى حاكيًا عن الجن أنهم قالوا: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُّ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ وَرَادُوهُمْ رَهَقًا ۞﴾

قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلًا على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديًا أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وزمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقًا، أي خوفًا وإرهابًا ورعبًا وذعرًا؛ حتى بقوا أشد منهم نخافة وأكثر تعوذًا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقًا، أي إثمًا، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضرً أنا فيه، أو مالي أو ولدي أو ماشيتي.

قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذي عند ذلك.

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان الجن يَفْرُقون - أي يخافون- من الإنس كما يَفْرُق الإنس منهم أو أشد.

فكان الإنس إذا نزلوا واديًا هرب الجن، فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي. فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدنوا من الإنس، فأصابوهم

<sup>(</sup>٨٤) صحيح: مسلم رقم (١٩٧٨) في «الأضاحي»، باب: تحريم الذبح لغير الله، والنسائي (٧/ ٢٣٢) في «الضحايا»، باب: من ذبح لغير الله عيني .

بالخبل رالجنون. اه(٥٨).

قلت: والاستعاذة بالجن شرك، وقد أبدلنا الله خيرًا منها، فعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك» (٨٦٪).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رَخِينَ قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْهُ فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغني البارحة قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» (٨٧٠).

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو الله عن عبد الله بن عمرو الله عن الله على الله على إذا سافر فأقبل الليل قال: «يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرِّك وشر ما فيك، وشر ما يدبُّ عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد. ومن والد وما ولد المد الله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد.

قال الخطابي: قول «ساكن البلد» هم الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان، وإن لم يكن فيه بناء ولا منازل. قال: ويحتمل أن يكون الراد «بالوالد»: إبليس. «وما ولد»: الشياطين. اهـ.

قال النووي: و الأسود): الشخص، فكل شخص يسمى أسود. اه (٨٩).

ورُوي عن خريم بن فاتك أنه قال: أضللت إبلًا لي فخرجت في طلبها، حتى إذا كنت ببارق العراق، فأنخت راحلتي، ثم عقلتها، ثم أنشأت أقول: أعوذ بسيد هذا الوادي. أعوذ بعظيم الوادي، ثم وضعت رأسي على جمل، فإذا بهاتف من الليل يهتف ويقول: ألا فَعَدْ بالله في الجلل شم اقرأ آباتٍ من الأنضال

<sup>(</sup>٨٥) اتفسير ابن كثيرًا (٤٢٩/٤) مختصرًا.

<sup>(</sup>٨٦). صحيح: مسلم رقم (٢٧٠٨) في «الذكر والدعاء»، باب: في التعوذ من سوء القضاء، ومالك في «الموطأ» (٩٧٨/٢) في «الاستئذان»، باب: ما يؤمر به من الكلام، والترمذي رقم (٣٤٣٧)، في «الدعوات»، باب: ما يقول إذا نزل منزلًا.

<sup>(</sup>٨٧) صحيح: مسلم (٢٧٠٩) في الذكر والدعاء، باب: في التعوذ من سوء القضاء.

<sup>(</sup>٨٨) صحيح: أبو داود (٢٦٠٣) في الجهاد،، باب: ما يقول الرجل إذا نزل المنزل، وأخرجه أحمد في المسند، (١٣٢/٢) بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر في التعليق عليه، كذا أخرجه الحاكم في المستدرك، (٣٠٧٢)، وصححه ووافقه الذهبي وابن خزيمة في الصحيحه، (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٨٩) (الأذكار) (٨٩).

ووخد السلم ولا تُسبالي ما هَوْلُ الجننَ من الأهوالِ فانتبهت فزعًا فقلت:

يا أيها الهاتف ما تقولُ أرشدٌ عنك أم تضليلُ؟ فأجابني:

هذا رسول الله ذو الخيراتِ أرسله يدعو إلى النجاةِ وينزع الناس عن الهناتِ يأمر بالصوم والصلاة (١٠٠) وكان هذا سببًا في إسلامه.

قال القرطبي: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. هر(۹۱).

#### الاستعانة بالجن محرمة:

طريقة السحرة والكهان تقوم أساسًا على الاستعانة بالجن والشياطين، وهذا شرك؛ لأنه استعانة بغير الله، والأدهى من ذلك أن الشياطين لا تخدم الساحر حتى يكفر إما بقول أو بفعل، وكلما كان الساحر أعصى لله كانت الشياطين منه أقرب وله أطوع.

وكنا نسمع – ونحن صغار – أن رجلًا ساحرًا مشهورًا كان لا يقوم بسحره ولا تأتيه الشياطين حتى يصنع من المصحف حذاءً فيلبسه في قدميه، ويدخل به المرحاض. ولذلك كانت الشياطين تخدمه وتحضر له الشيء إلى بيته.

وهذا كفر صريح معلوم حتى لدى الساحر نفسه. ولكن الأمر المحزن أن من السحرة من يكفر بالله وهو لا يدري !! فهذه العزائم التي يقولونها وتلك الطلسمات التي يكتبونها، معظمها بل كلها شرك وكفر صريح، ولكنها بجروف غير مفهومة، وقد يدخلون فيها شيئًا من القرآن حتى يظن الجهال أنهم لا يستخدمون إلا القرآن.

ولقد رأيت كثيرًا من هذه العزائم، وما رأيت عزيمة حتى الآن خالية من الشرك.

والمقصود: أن الساحر الذي ينطق بهذا يكفر - وإن كان لا يعلم أنه كفر - فتراه يصلي ويصوم وهو مشرك كافر - والعياذ بالله - فهذا الذي خسر دينه ودنياه ذلك هو الخسران المبين.

<sup>(</sup>٩٠) ﴿آكام المرجانِ (١٧٤).

<sup>(</sup>٩١) «تفسير القرطبي» (١٠/١٩).

#### هل الجن تسكن بيوت الإنس؟

كثيرًا ما يُشاع أن المكان الفلاني أو البيت الفلاني مسكون بالجن، فهل هذا صحيح؟ في الحقيقة أن في هذا الأمر حقًا وباطلًا:

أما جانب الحق فيه فهو أن هذا جائز، ممكن وواقع مشاهد وأخبرت به الشريعة الغرَّاء، وقد مرَّ بنا حديث الفتى الأنصاري الذي وجد جنًّا في بيته وقد تصور بصورة حية، والحديث بطوله في «صحيح مسلم».

وقال عبد الله بن محمد بن القرشي: حدثنا الحسن بن جهور حدثني ابن أبي إلياس، حدثني أبو عباد بن إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن سعد بن أبي وقاص قال: بينا أنا بناء عن داري إذ جاءني رسول زوجتي فقال: أجب فلانة، فاستنكرت ذلك، فدخلت، فقلت: مه. فقالت: إن هذه الحية – وأشارت إليها – كنت أراها بالبادية إذا خلوت، ثم مكثتُ لا أراها حتى رأيتها الآن، وهي هي أعرفها بعينها.

وقال: فخطب سعبد خُطبة حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنك قد آذيتني وإني أقسم لك بالله إن رأيتُك بعد هذا لأقتلنك. فخرجت الحية فانسابت من البيت، ثم من باب الدار (٩٣).

وحكى ابن عقيل في الفنون قال: كان عندنا بالظفر - يعني من بغداد - دار كلما سكنها ناس أصبحوا موت، فجاء مرة رجلٌ مُقرئ - أي حافظ للقرآن - فاكتراها فارتقبنا فأصبح سالمًا، فتعجب الجيران وسألوه فقال: لما بت بها صليت العشاء وقرأت شيئًا من القرآن، وإذا شاب صعد من البئر فسلم عليَّ فهبتُ، فقال: لا بأس عليك علمني شيئًا من القرآن، فشرِّي عنه - أي ذهب خوفه - ثم قلت: هذه الدار كيف حديثها؟ قال: نحن جن مسلمون نقرأ ونصلي، وهذه الدار لا يكتريها إلا الفساق، فيجتمعون على الخمر فنخنقهم. قلت: ففي الليل أخافك فتجيء نهارًا. قال: نعم. قال: وكان يصعد من البئر بالنهار وألفته (٩٣).

والأخبار في هذا كثيرة، وقد مرَّ شيء منها .

أما جانب الباطل فهو أحيانًا ما يشّر الناس هذه الإشاعات كذبًا وبهتانًا لأغراض شخصية ومصالح دنيوية.

<sup>(</sup>٩٢) ﴿آكام المرجانِ (٧٥).

<sup>(</sup>٩٣) السابق (٩٩).

وسأسوق لك في ذلك قصة واقعية:

قال الشيخ ياسين أحمد عيد: توفي رجل في بلدة من عهد غير بعيد، وترك بيتًا جميلًا منفردًا عن البيوت، وكان ذلك البيت متسع الأرجاء كثير الغرف مزينًا بالنقوش والزخرفة البديعة اللطيفة المنظر، وفي صحن الدار فسقية من المرمر لطيفة الصنع، وعلى دائرها جملة تماثيل مختلفة الأشكال والألوان، والمياه تتدفق من أفواهها.

ولم يكن لذلك الرجل ولد يرثه، فأصبح ذلك البيت من بعد وفاة صاحبه خاويًا من الناس خاليًا من الإنس، فاتفق أقاربه على بيعه، وكان أملهم عظيمًا في أن يساوي مبلغًا وفيرًا، وما أن أعلنوا خبر بيعه حتى أشيع أنه مسكون بالجن وداخله عفريت، وامتدت هذه الإشاعة حتى صارت حديث القوم في سمرهم، وموضوع الكلام في سهرهم، وإن خالف أحدهم هذا الاعتقاد وذهب إلى البيت ليلًا يعود وهو معتقد بأن في البيت شباطين.

ابتعد الناس عن شرَائه وخاف الورثة سوء العاقبة، وخصوصًا بعد أن تقدم أحد الناس لشرائه، ودفع فيه مبلغًا يساوي ربع ثمنه، وقبل أن يستلم الورثة هذا المبلغ حضر شاب شجاع سمع بخبر البيت وما يتقوله الناس عنه، وكان من الذين لا يبالون بأمر الجن، ولا يخافون من العفريت، فقصد الورثة وطلب منهم مبلغًا من المال وتكفل لهم بطرد الجن وإمساك العفريت أو طرده، فقبلوا منه ذلك وأعطوه نصف الأجر.

وعند المساء ذهب ذلك الشاب وأخذ معه مسدسًا يستعين به في وقت الحاجة، ولما وصل البيت استراح قليلًا، وبعد إطفاء الشمعة نام، وبعد قليل شعر بأن يدًا تسحب اللحاف عنه، فأمسك به بكل قوته، وقال: من الذي يسحب اللحاف؟ قال: أنا عفريت ولازم آخذ اللحاف وإلا لبست جسمك، فترك الشاب اللحاف – الغطاء – فوقع العفريت على قفاه، فقام الشاب وركب على صدر العفريت ووجه المسدس لرأسه وقال: أخبرني من أنت؟ فخاف منه خوفًا شديدًا وقال: اتركني وسوف أخبرك عن حقيقة حالي.

فقال الشاب: تكلم أيها العفريت. قال: ما أنا بعفريت ولا جان، بل أنا إنس مثلك لا اختلف عنك إلا بسواد لوني وقبح منظري، فتركه وأوقد الشمعة لينظر من هو، فرآه عبدًا أسودًا عاريًا من الثياب.

قال الشاب: أخبرني أيها العبد ما سبب وجودك هنا في هذا المكان؟ فقال: الضرورة هي التي أجبرتني؛ لأنني رجل فقير الحال عديم الكسب وعندي أسرة كبيرة لا يعولها أحد سواي، فقصدت رجلًا لكي يدبر لي شغلًا أعيش منه، فأمرني أن أحضر كل ليلة لهذا

البيت لأقيم فيه، وأوصاني إذا شعرت بدنو أحد من هذا المنزل: أصفق على يدي، وأضرب على صفيحة أعددتها لهذه الغاية، وإذا رأيته جسورًا ولم يعبأ بذلك أطلق الماء دفعة واحدة، فتخرج من أفواه التماثيل، وأرتقي فوق الفسقية وأصرخ بأصوات مختلفة تخيفه، ثم حرضني على كتم السر، فلما سمع الشاب هذا الكلام ساقه أمامه وسلمه للورثة وقص عليهم حكايته، فظهر لهم أن الرجل الذي استأجر هذا العبد هو المتقدم لشراء البيت بثمن بخس (٩٤).

#### كيف تطرد الجن من البيت؟

ولكن إذا تيقنت فعلًا أن في البيت جنيًّا، فتكون طريقة إخراجه كالآتي:

١ - تذهب أنت واثنان معك إلى هذا البيت وتقول: «أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا. أناشدكم الله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدًا»
 تكرر هذا ثلاثة أيام.

Y- إذا استشعرت بعد ذلك بشيء في البيت تحضر ماءً في إناء وتقرب فاك منه وتقول: «بسم الله. أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مُسرِّ، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، وشر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم:

﴿ وَالْتَمَنَّذِتِ مَنَا ۚ ۞ فَالنَّجِزَتِ زَخْرًا ۞ فَالنَّلِينَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَيهِ ۗ ۞ رَبُ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَدُوقِ ۞ إِنَّا زَيْنَا السَّمَآةِ الدُّنَيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكِ ۞ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدٍ ۞ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْعَلَا الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا وَلَمُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُتَطَفَّةَ فَأَنْبَعَتُم شِهَابٌ ثَافِتُ ۞ ﴾ [الصافات: ١-١٠].

ثم تَتْبِعُ بهذا الماء جوانب الدار، فتضعُ منه في كل جانب من جوانبها؛ فيخرجون بإذن الله تعالى (٩٥٠)، فها هو العلاج بين يديك، وما عليك إلا أن تخلص النية أثناء الدعاء

<sup>(</sup>٩٤) العرافون والدجالون، ص(٨٤).

<sup>(</sup>٩٥) «الوابل الصيب».

وتستعين برب الأرض والسماء.

وإياك ! إياك ! أن تترك هذا الهدي وتطلب ضلالات السحرة والكهان، ففيها الشقاء والبلاء، وأسأل الله أن يجعلنا به مستعينين وعليه متوكلين وبسلطانه معتصمين.

### الجن أقل قدرًا وأدن كرامة من الإنسان:

قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: إن الجن حتى الصالحين منهم لأقل قدرًا وأدنى كرامة وأنقص شرفًا من الإنسان!! إذ قرر الخالق على كرامة الإنسان وأثبتها في قوله من سورة الإسراء: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمٌ وَحُلْنَاهُم فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَنَفَنَكُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ من سورة الإسراء: ﴿ وَاللَّهِ اللهِ مِن الطَّيِبَاتِ مثل هذا التكريم وَنَصَّلُهُم عَلَى حَتْبِ الله، ولا على لسان رسول من رسله عَيْبًا، فتبين بذلك أن الإنسان أشرف قدرًا من الجان، ويدل على ذلك أيضًا شعور الجن أنفسهم بنقصانهم أمام الإنس، ويدل على ذلك أنهم كانوا إذا استعاذ الإنس بهم تعاظموا وترفّعوا لما في استعاذة الإنس، من تعظيمهم وإكبارهم وهم ليسوا كذلك، فيزيدون رهقًا أي طغيانًا وكفرًا.

وقال تعلى في الحديث عنهم في سورة الجن: ﴿ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنِسِ مَعُودُونَ بِحِالٍ مِنَ لَلِمِ وَقَالُ مِنَ وَالْحَدِيثِ عَنهم في سورة الجن: ٦]. ويشهد لذلك أيضًا أنه إذا توسل بهم الإنسان أو بأسماء عظمائهم، أو أقسم بأشرافهم؛ أجابوه وقضوا حاجته، كل ذلك شعور منهم بالضعف والحقارة أمام ابن آدم الكريم على الله، إذا آمن بالله تعالى وعبده موحدًا له في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته. أما الإنسان بدون ذلك فالجان وصالحو الجان أفضل وأكرم من كفار بني آدم ومشركيهم. اه (٩٦٥).

#### هل الجن يؤذون الناس؟

قال الشيخ أبو بكر الجزائري: إن أذى الجن للإنس ثابت لا يُنكر ؛ حيث ثبت ذلك بالدليل السمعي والدليل الحسي، والعقل لا يحيله، بل يجيزه ويقره، ولولا المعقبات من الملائكة التي أناط الله بها حفظ الإنسان لما نجا من الجن والشياطين أحد ؛ وذلك لعدم رؤية الإنسان لهم، ولقدرتهم على التحول بسرعة، ولكون أجسامهم من اللطافة ؛ بحيث لا نشعر بها ولا نحس، ومن هنا كان مما لا شك فيه أن بعض الجن يؤذي بعض الناس:

<sup>(</sup>٩٦) (عقيدة المؤمن) (٢٢٨).

إما لكون الإنسان قد تعرض لهم بالأذى فآذاهم بصب ماء حر عليهم، أو ببوله عليهم، أو بنزوله بعض منازلهم وهو لا يشعر؛ فينتقمون منه فيؤذونه.

وإما لمجرد الظلم من بعضهم فيؤذون الإنسان بغير سبب، كما يحدث ذلك بين الإنسان وأخيه الإنسان، إذ أحيانًا يؤذي الإنسان أخاه بسبب خاص، وأحيانًا لمجرد الظلم كما هو مشاهد في الناس عند فساد فطرتهم وضعف إيمانهم وإرادتهم وعقولهم.

قال: وقد تقدم حديث الصحيح، وجاء فيه أن الشاب الأنصاري لما طعن الجن المتمثل في صورة حية ما ماتت الحية حتى انتقم منه الجن وقتلوه، فمات لفوره حتى قال أبو سعيد الحدري: «لم يُدر أيهما كان أسرع موتًا من صاحبه: الحية أم الفتى؟!».

ثم قال الجزائري - حفظه الله-: ولشهرة هذه الحقيقة وتسليم الناس بها لا نطلب لها إيراد شواهد أخرى، ونكتفي بحادثة الأنصاري في «صحيح مسلم».

قال الجزائري: وهنا نذكر حادثة أخرى تمت في بيتنا، وعشنا آلامها وعانينا آثارها. . إنه كان في أخت أكبر مني تدعى «سعدية»، وكنا يومًا - ونحن صغار - نطلع عراجين التمر من أسفل البيت إلى سطحه بواسطة حبل يُربط له القنو «العرجون» ونسحبه إلى السطح ونحن فوقه، فحصل أن أختي سعدية جرَّت الحبل فضعفت عنه؛ فغلبها، فوقعت على الأرض على أحد الجنَّة، فكأنها بوقوعها عليه آذته أذى شديدًا، فانتقم منها، فكان يأتيها عند نومها في كل أسبوع مرتين أو ثلاثًا أو أكثر، فيخنقها، فترفس المسكينة برجليها وتضطرب كالشاة المذبوحة، ولا يتركها إلا بعد أن تصبح أشبه بميتة، ونطق مرة على لسانها مصرحًا بأنه يفعل بها هكذا؛ لأنها آذته يوم كذا في مكان كذا. . . وما زال يأتيها ويعذبها بصرعه ويأتيها عند النوم فقط، حتى قتلها بعد نحو عشر سنوات من العذاب الذي لا يُطاق، فصرعها ليلة على عادته فمازالت ترفس برجلها، وتضطرب حتى ماتت الذي لا يُطاق، فصرعها آمين - .

قال: هذه الحادثة عشتها وبعيني رأيتها، وليس من رأى كمن سمع. اهر (٩٧). قلت: وهذا ما يسميه العلماء بالصرع.

أما عن حقيقته وكيفية علاجه فذلك هو موضوع فصلنا القادم إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>٩٧) اعقيدة المؤمن، (٣٣٠).

# الفصل الثاني الصَّرَعُ حَقِيقَتُهُ وعلاجُهُ

### تعريف الصرع:

الصرع عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله، بحيث لا يعي المصاب ما يقول، فلا يستطيع أن يربط بين ما قاله وما سيقوله، ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة، نتيجة اختلال في أعصاب المخ، ويصاحب هذا الاختلال العقلي اختلال في حركات المصروع، فيتخبط في حركاته، فلا يستطيع أن يتحكم في سيره وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوات المتزنة لقدميه، أو حساب المسافة الصحيحة لها. ومن مظاهر الصرع عملية التخبط في الأقوال والأفعال والفكر. اهر (٩٨).

### تعريف الحافظ ابن حجر للصرع:

هي علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعًا غير تام، وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصبًا، بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة، وقد يكون الصرع من الجن، ولا يقع إلا في النفوس الخبيثة منهم؛ إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وإما لإيقاع الأذى به.

والأول هو الذي يثبته الأطبّاء، ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجًا إلا بمقاومة الأرواح الخيرية العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. اه<sup>(٩٩)</sup>.

## الأدلة على إثبات الصرع:

لقد ثبت الصرع بالنقل والعقل على السواء، وهو واقع مشاهد لا يماري فيه إلا مكابر معاند.

<sup>(</sup>٩٨) انظر: اعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، (٢٥٢)، اعالم الجن والملائكة، (٧٦).

<sup>(</sup>٩٩) افتح الباري، (١١٤/١٠).

## أولًا: الأدلة من القرآن:

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْ الَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطَانُ مِنَ الْمَيْنَ ﴿ اللَّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

قال الإمام القرطبي: في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. اهر(۱۰۰).

### قال الإمام الطبري: في تفسير هذه الآية:

حدثني بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أن ربا الجاهلية: يبيع إلى أجل مسمى، فإذا وصل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخّر عنه، فقال جل ثناؤه للذين يربون الرِّبا الذي وصفنا صفته في الدنيا: لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس، يعني من الجنون. اهر(١٠١).

قال الحافظ ابن كثير: ﴿ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا﴾ الآية، أي لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا (١٠٢).

قال الألوسي: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا قيامًا كقيام المصروع من الدنيا، والتخبط تفعّل بمعنى فعل وأجلَّه ضرب متوال على أنحاء مختلفة . . . وقوله تعالى : ﴿ مِنَ الْمَسِنَ ﴾ أي الجنون، يقال : مُسَّ الرجل فهو ممسوس، إذا جُنَّ، وأصله اللمس باليد وشمي به ؛ لأن الشيطان قد يمُس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد، فتفسد ويحدث الجنون . اهر (١٠٣) .



<sup>(</sup>۱۰۰) اتفسير القرطبي، (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>۱۰۱) «تفسير الطبرى» (۳/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>۱۰۲) (تفسیر ابن کثیر) (۲۲۹/۱).

<sup>(</sup>١٠٣) نقلًا عن اعالم الجن في ضوء القرآن والسنة، (٢٦٣).

#### ثانيًا: الأدلة من السنة:

١- عن يعلى بن مُرة قال: رأيت من رسول الله ﷺ ثلاثًا، ما رآها أحدٌ قبلي، ولا يراها أحد بعدي: لقد خرجت في سفر، حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء، وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال: «ناولينيه» فرفعته إليه ﷺ، فجعلته بينه وبين واسطة الرحل، ثم فَغَر فاه، فنفث فيه ثلاثًا، وقال: «بسم الله أنا عبد الله، اخسأ عدو الله»، ثم ناولها إياه فقال: «القينا في الرّجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل».

قال: فذهبنا ورجمنا، فوجدناها في ذلك المكان، معها شياةٌ ثلاث فقال: «ما فعل صبيك؟» فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئًا حتى الساعة، واجتزر هذه الغنم قال: «انزل خذ منها واحدة ورُد البقيَّة. . . »، وذكر الحديث بطوله (١٠٤).

٧- وفي لفظ آخر لأحمد فان: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة، عن أبيه - قال وكيع مرة، عن أبيه - أنَّ امرأة جاءت إلى النبي على معها صبي لها به لَمَم، فقال النبي: «اخرج عدو الله أنا رسول الله» قال: فبرئ. قال: فأهدت إليه كبشين وشيئًا من سمن وأقط، قال: فقال النبي على المحت المناه وأحد الكبشين، ورُد عليها الآخر» (١٠٥٠).

"- عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله و غزوة ذات الرقاع، حتى إذا كنا بحرة واقم عرضت امرأة بدوية بابن لها، فجاءت إلى رسول الله و الله و النتحى رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان فقال: «ادنيه مني» فأدنته منه قال: «افتحى فمه»، ففتحته، فبصق فيه رسول الله و أله و الله الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه، فلن يعود إليه شيء مما كان قالما ثلاث مرات - ثم قال: «شأنك بابنك ليس عليه، فلن يعود إليه شيء مما كان يصيبه. . . »(١٠٦).

<sup>(</sup>١٠٤) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٧٠)، وابن أبي شيبة رقم (٣١٧٤٤، ٣٢٥٧٩) ط العلمية، بإسناد صحيح: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/٤): رواه أحمد بإسنادين، والطبراني بنحوه، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح اهـ.

قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٦١٧/٣)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٠٥) إسناده صحيح: رواه أحمد، وقال الهيثمي في المجمع الزوائد؛ (٦/٩): رواه أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح اهـ.

<sup>(</sup>١٠٦) قال الهيثمي في امجمع الزوائد، (٩/٩): ورواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار، وفيه =

٤- عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟!
 قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي على فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك؟» فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا» (١٠٧).

وهذه المرأة اسمها «أم زُفر» كما روى ذلك البخاري في «صحيحه» عن عطاء (١٠٨٠)، والظاهر أن الصرع الذي كان بهذه المرأة كان من الجن.

قال الحافظ في شرح هذا الحديث: وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه القصة أنها قالت: «إني أخاف الخبيث أن يجردني». اه(١٠٩).

والخبيث هو الشيطان، ولذلك قال الحافظ بعد سرد طرق الحديث: وقد يؤخذ من الطرق البي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط.

٥- عن ابن مسعود تَعْنَيْ قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ومَمْزه ونَفْخه ونَفْته»، قال: «فهمزه»: الموتة، و«نفثه»: الشعر، و«نفخه» الكبرياء (١١١).

<sup>=</sup> عبد الحكيم بن سفيان ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه أحد، وبقية رجالة ثقات. اهـ.

<sup>(</sup>١٠٧) متفق عليه: البخاري رقم (٣٦٥٧) في «المرضى»، باب: فضل من يصرع، ومسلم رقم (٢٥٧٦) في «البر والصلة»، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض.

<sup>(</sup>١٠٨) صحيح: البخاري كتاب االمرضى، باب: فضل من يصرع من الريح.

<sup>(</sup>۱۰۹) دفتح الباري، (۱۱۵/۱۰).

<sup>(</sup>۱۱۰) فنتح الباري، (۱۰/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>۱۱۱) صحيح: رواه أحمد (۲۹۳۸)، وابن ماجه (۸۰۸)، من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود به.

وعطاء ثقة: إلا أنه تغير بأخرة.

وله شاهد: من حديث جبير بن مطعم رواه أبو داود (٧٦٤)، وابن ماجه (٨٠٧) بسند لا بأس به في الشواهد.

وله شاهد ثان: من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود (۷۷۵)، والترمذي (۲٤۲)، وأحمد (۱۱۰٤۷)، وأحمد (۱۱۰٤۷)، والدارمي (۱۲۳۹)، بسند حسن.

وله شاهد ثالث: عن أبي أمامة رواه أحمد (٢١١٥٤، ٢١١٥٦)، وفي إسناده مجهول.

والموتة: جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران. اهـ(١١٢).

قال ابن كثير: «فهمزه: الموتة وهو الخنق الذي هو الصرع». اهـ(١١٣).

يقول عبد الكريم نوفان: "فهذا الحديث يثبت صرع الجن للإنس، حيث ورد فيه استعاذة النبي ﷺ من الهمز، وتفسير الهمز كما ورد بأنه الموتة التي تأخذ الإنسان في حياته وهي الصرع، إذ إن المصروع يصل بهذه الحالة إلى درجة الأموات لما يعانيه من ألم الصرع». اهد(١١٤).

7- عن أبي اليسر رَزِ فِي أن رسول الله ﷺ كان يدعو «اللهم إبي أعود بك من الهدم، وأعود بك أن يتخبطني وأعود بك من الغرق والحرق والهرم، وأعود بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعود بك أن أموت في سبيلك مُدبرًا، وأعود بك أن أموت لديعًا» (١١٥).

قال شجر: تخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون. اهـ(١١٦).

٧- عن صفية بنت حيي على أن النبي على قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الله» (١١٧).

أستدل بعض العلماء بهذا الحديث على استطاعة الشيطان النفاذ في باطن الإنسان، وبه استدلوا على إمكان وقوع الصرع.

يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه «الفتاوي الحديثية» - بعد أن ذكر الحديث -: وبه يُردُّ

<sup>=</sup> وله شاهد رابع: من حديث أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا. رواه أحمد (٢٤٠٦٨). فالحديث بهذه الشواهد صحيح لا ريب فيه، ولذلك صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٨٠٨).

<sup>(</sup>١١٢) السان العرب، (٦/٢٩٦).

<sup>(</sup>۱۱۳) «البداية والنهاية» (۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>١١٤) اعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة» (٢٦٩).

<sup>(</sup>١١٥) صحيح: أبو داود (١٥٥٢) في «الصلاة»، باب: في الاستعادة، والنسائي (٨/ ٦٧٧) في الاستعادة، ورواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٣١)، وصححه ووافقه الذهبي والألباني.

<sup>(</sup>١١٦) (اللسان: (٢/١٠٩٤).

<sup>(</sup>١١٧) متفق عليه: البخاري رقم (٢٠٣٨) في «الاعتكاف»، باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، ومسلم رقم (٢١٧٥) في «السلام»، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية.

على من أنكر سلوكه في بدن الإنسان كالمعتزلة. اهر(١١٨).

٨- عن عثمان بن أبي العاص رَوْقَيْ قال: لما استعملني رسول الله ﷺ على الطائف جعل يعرُض لي شيء في صلاتي، حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله ﷺ فقال: «ابن أبي العاص؟» قلت: نعم، يا رسول الله.

قال: «ما جاء بك؟» قلت: يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي، حتى ما أدري ما أصلي، قال: «ذاك الشيطان، ادنه»، فدنوتُ منه، فجلستُ على صدور قدميً.

قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: «اخرج عدو الله». ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: «الحق بعملك» قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد (١١٩).

9- وعن خارجة بن الصلت، عن عمه أنه أتى النبيَّ ﷺ فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده، فمرَّ على قوم عندهم رجلٌ مجنونٌ موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حُدِّثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداوونه به؟ فرقيته بفاتحة الكتاب، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله ﷺ، فأخبرته، فقال: «هل قلت غير هذا؟» قلت: لا.

قال: «خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق». وفي رواية افرقاه بفاتحة الكتاب ثلاث أيام، غُدوة وعشيةً، كلما ختمها جمع بُزاقه ثم تفل»(١٢٠).



<sup>(</sup>۱۱۸) نقلًا عن كتاب (ردود على أباطيل؛ (۱۳۸/۲).

<sup>(</sup>١١٩) صحيح: رواه ابن ماجه رقم (٣٥٤٨) في «الطب»، باب: الفزع والأرق، وقال في «الزوائد»: إسناده صحيح» رجاله ثقات، ورواه الحاكم في «المستدرك» وصححه.

<sup>(</sup>۱۲۰) صحيح: أبو داود رقم (۳۸۹٦) في «الطب»، باب: كيف الرُّقِ، ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ۲۱۰)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٥٩، ٥٦٠)، وصححه ووافقه الذهبي والنووي في «الأذكار» (۸۷)، والألباني.

### ثالثًا: الأدلة العقلية:

يقول الشيخ محمد الحامد: إذا كان الجن أجسامًا لطيفة لم يمتنع عقلًا ولا نقلًا سلوكهم في أبدان بني آدم، فإن اللطيف يسلك في الكثيف كالهواء مثلًا، فإنه يدخل في أبداننا، وكالنار تسلك في الجمر، والكهرباء تسلك في الأسلاك، بل وكالماء في الأتربة والرمال والثياب، مع أنه ليس في اللطافة كالهواء والكهرباء.

قال: وقد وقف أهل الحق موقف التسليم للنصوص المخبر، بدخول الجن أجساد الإنس، وقد بلغت من الكثرة مبلغًا لا يصح الانصراف عنه إلى إنكار المنكرين وهذيانهم، فإن الوحي الصادق قد أنبأنا هذا، وإن الإذعان له يقتضيه دون ما تأويل سخيف يخرج بالنصوص عن صراطها إلى تعريجات لا يسلم معها إسلام، ولا ينعقد بها اعتقاد صحيح، هو الإيمان المجزئ المنجي من نار الخلود في الآخرة.

قال: ووقائع سلوك الجن في أجساد آلإنس كثيرة مشاهدة لا تكاد تُحصى؛ لكثرتها، فمنكر ذلك مصطدم بالواقع المشاهد، وإنه ليُنادي ببطلان قوله. اهـ(١٢١).

قال القاضي عبد الجبار الهمذاني: إذا صحَّ ما دللنا عليه من رقة أجسامهم وأنهم كالهواء، لم يمتنع دخولهم في أبداننا كما يدخل الريح والنفس المتردد الذي هو الروح في أبداننا من التخرُق والتخلخل، ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع الجواهر في حيز واحد؛ لأنها لا تجتمع إلا عن طريق المجاورة، لا على سبيل الحلول، وإنما تدخل في أجسامنا، كما يدخل الجسم الرقيق في الظروف. اهر(١٣٢).



<sup>(</sup>١٢١) وردود على أباطيل، (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۱۲۲) (آكام المرجان) (۱۰۸).

#### أقوال العلماء:

١ وقد سبق أن ذكرنا كلام أئمة التفسير كالطبري، والقرطبي، وابن كثير، والألوسي.

٢- ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُانُ مِنَ الْمَسِّنَ ﴾
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُانُ مِنَ الْمَسِّنَ ﴾

٣- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي: «إن أقوامًا يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنس، فقال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه (١٧٤).

٤- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجود الجن ثابت بالقرآن والسنة واتفاق سلف الأمة، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره، يدخل في المصروع، ويتكلم بكلام لا يعرفه، بل ولا يدري به، بل يُضرب ضربًا لو ضربه جمل لمات، ولا يحس به المصروع، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِنَ ﴾.

وقوله ﷺ: «إنَّ الشيطانَ يَجْرِي منَ ابن آدم مجرى الدَّمِ» (١٢٥) وغير ذلك يصدقه. الم

٥- قال ابن القيم: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة. اهر(١٢٧).

٦- قال ابن حزم: وصحَّ أن الشيطان يمس الإنسان الذي يُسلِّطُه الله عليه مسًا، كما جاء في القرآن، يثير به من طبائعه السوداء، والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مصروع، بلا خلاف منهم، فيحدث الله ﷺ له الصرع والتخبط حينئذ كما نشاهده، وهذا هو نص القرآن، وما توجبه المشاهدة. اه (١٢٨).

<sup>(</sup>١٢٣) (رسالة الجن) (٦).

<sup>(</sup>١٢٤) (١٧٤) درسالة الجن، (٨).

<sup>(</sup>١٢٥) متفق عليه: البخاري (٧١٧١) في «الأحكام»، بأب: الشهادة تكون عند الحاكم، ومسلم رقم (٢١٧٥)، في السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة.

<sup>(</sup>١٢٦) امختصر الفتاوى المصرية، (٨٤).

<sup>(</sup>١٢٧) «الطب النبوي» (٥١).

<sup>(</sup>١٢٨) «الفصل في الملل والنحل» (٥/ ١٤).

٧- قال عمرو بن عبيد: المنكر لدخول الجن في أبدان الإنس دهري. اه<sup>(١٢٩)</sup>.

٨- قال القاضي بدر الدين الشبلي: قد ورد السمع بسلوكهم - أي الجن - في الإنس.
 ١٣٠٠).

## موقف الأطباء من الصرع:

١- يقول العالم الأمريكي «كارنجتون» عضو جمعية البحوث النفسية الأمريكية في كتاب «الظواهر الروحية الحديثة» عن حالة المس: واضح أن حالة المس هي على الأقل حالة واقعية لا يستطيع العلم أن يُهمل أمرها مادامت توجد حقائق كثيرة مدهشة تؤيدها، ومادام الأمر كذلك، فإن دراستها أصبحت لازمة وواجبة لا من الوجهة الأكاديمية فقط، بل لأن مثات من الناس وألوفًا يعانون كثيرًا في الوقت الحاضر من هذه الحالة، ولأن شفاءهم منها يستلزم الفحص السريع والعلاج الفوري، وإذا ما نحن قررنا إمكان المس من الوجهة النظرية انفتح أمامنا مجال فسيح للبحث والتقصي، ويتطلب كل ما يتطلبه العلم الحديث، والتفكير السيكولوجي من العناية والخدمة والجلد. اه (١٣١).

Y- ويقول الدكتور (بل) في كتابه «تحليل الحالات غير العادية في علاج العقول المريضة»: لدينا الكثير الذي يصح أن نميط عنه اللّنام، وعلى الأخص ما كان متعلقاً بحالة المس الروحي، باعتباره عاملًا مسببًا للأمراض النفسية والعصبية، ولقد ظهر أن المس الروحي أكثر تعقيدًا مما كان يُظن أولًا، ولا تتألف الشخصية الماسة من نفس مخلوق غير بحسد، ولا من علقه وإرادته فقط، بل هما في الواقع شخصية مؤلفة من أشياء كثيرة، والشخصية الماسة المركزية وهي الشخصية التي اصطدمت أولًا بمجمع حواس الشخص المسوس، وهي على وجه العموم قليلة المقاومة لإيجاءات الغير، ومن ثمَّ تصبح هذه الشخصية مطية سهلة لأولئك الذين يرغبون في الاقتراب من أي إنسان. وبهذه الطريقة التي تبدو كأنها لا شأن لها في الحصول على الترضية الخاصة لمجموع الأرواح الماسة كلها أو بعضها، وبمضي الزمن يزداد التضام في هذه العملية حتى يتم في النهاية تلاشي الشخص بعضها، وبمضي الذي يصل إلى مثل هذه الحال تلاشيًا تامًّا.

قال: ومع ذلك فحينما يأتي ممارسو القوة الروحية الحديثون بالعجب العجاب في

<sup>(</sup>١٢٩) (آكام المرجان، (١٠٩).

<sup>(</sup>١٣٠) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٣١) (عالم الجن والملائكة» (٨٢).

طرد الشياطين أو الأرواح الماسة، ومداواة المرضى والمحزونين، فلا يكون نصيبهم من بعض الأطباء إلا نظرة الزراية والاستخفاف. اه<sup>(١٣٢)</sup>.

٣- ويقول الدكتور «جيمس هايسلون» في كتابه عن المس: إنه تأثير خارق للعادة تؤثر
 به شخصية واعية خارجية في عقل شخص وجسمه، ولا يمكن إنكار مكنة حدوث المس.
 اهر(١٣٣٠).

٤ - ويرى بعض الأطباء كالدكتور اكار ويكلاند»: أن الجنون قد ينشأ من استحواذ روح خبيثة على الشخص المريض، فيحدث اضطرابًا واختلالًا في اهتزازاته. اه (١٣٤).

٥- وممن أقرَّ أيضًا بوقوع الصرع من الأرواح الخبيثة، وأن الطب قد عجز عن علاجه الدكتور «باروز» أستاذ الأمراض العصبية في جامعة «مينابولس» بأمريكا، والدكتور «إلكسيس كاريل» الحائز على جائزة نوبل في «الطب والجراحة».

٦- ويقول الدكتور أحمد الصباحي عوض الله: الصرع النفسي أو المس الروحي هو:
 فعل الأرواح الخبيثة الأرضية، وعلاجه يكون بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الخبيثة، فتدفع آثارها، وتعارض أفعالها وتبطلها، وذلك بطريق الأبرار.
 اه (١٣٥).

## التشخيص الطبي لحالة المسِّ:

١- يقول الدكتور (بل): للأرواح الماسة ثلاث نقط اصطدام رئيسية هي: قاعدة المخ، ومنطقة الضفيرة الشمسية، والمركز المهيمن على أعضاء التناسل. اه(١٣٦١).

٢ ويقول الدكتور أحمد الصباحي عوض الله: الصرع عمومًا هو ارتباك وخلل
 مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته، ونوباته تأتى على نوعين:

أ- نوبات تشنج عضوية: تبدأ في مراكز الحركة بالمخ؛ نتيجة تغيرات فسيولوجية - عضوية - يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تمامًا، وعلاجه يكون مع الأطباء البشريين وعندهم.

<sup>(</sup>١٣٢) اعالم الجن والملائكة، (٨٣).

<sup>(</sup>١٣٣) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٣٤) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٣٥) الاستشفاء بالقرآن، (٩٨).

<sup>(</sup>١٣٦) (عالم الجن والملائكة؛ (٨٣).

ب- نوبات تشنج نفسية: تبدأ في مراكز الإحساس على شكل إحساسات مختلفة يكون مظهرها الأساسي تغيرًا عقليًا لا يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تمامًا، وهذا النوع من النوبات الصرعية هو ما يمكن استشفاؤه بالدعوات والتوجه إلى الله تعالى مما لا يستطيعه علاج الأطباء. اهـ(١٣٧).

### مشروعية علاج الصرع:

١- قد تحدثنا عن علاج النبيِّ ﷺ للصرع.

٧- ولقد عالج عبد الله بن مسعود المصروع بقراءة القرآن، وأقرَّه النبي عَلَيْتُ على ذلك.

فقد روى أبو يعلى عن حنش الصغاني، عن عبد الله بن مسعود: أنه قرأ في أذن مُبتلًى، فأفاق، فقال له رسول الله ﷺ: «ما قرأت في أُذنه؟» قال: قرأت ﴿ أَنْصَابَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنْكُمْ عَبَثُا﴾ [المؤمنون: ١١٥]، حتى فرغتُه من السورة، فقال رسول الله ﷺ: «لو أن رجلًا موفّقًا قرأها على جبل لزال» (١٣٨).

"- ولقد عالج الإمام أحمد بن حنبل كَالله الصرع: فقد قال القاضي أبو الحسن ابن نقاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي في كتاب «طبقات أصحاب الإمام أحمد» سمعت أحمد بن عبيد الله قال: سمعت أبا الحسين علي بن أحمد بن علي العكبري قدم علينا من عكبرا في ذي نقعدة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة، قال: حدثني أبي، عن جدي قال: كنت في مسجد بي عبد الله أحمد بن حنبل، فأنفذ إليه المتوكل صاحبًا له يُعْلمُه أن له جارية بها صرع، ويسأله أن يدعو الله لها بالعافية، فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص ميوضوء، فدفعه إلى صاحب له، ثم قال له: تمضي إلى دار أمير المؤمنين، وتجلس عند رأس هذه الجارية، وتقول له - يعني الجيئي - قال لك أحمد: أيما أحبُ إليك تخرج من هذه لجارية، أو تُصفع بهذا النعل سبعين؟!

فمضى إليه وقال له مثل ما قال الإمام أحمد، فقال له المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة، لو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمنا بها، إنه أطاع الله، ومن أطاع الله عناعه كل شيء، وخرج من الجارية وهدأت ورُزقت أولادًا، فلما مات الإمام أحمد

١٦١) والاستشفاء بالقرآن، (٩٧).

١٣٨) رواه ابن أبي حاتم في تفسير وفي سنده ابن لهيعة، وقد عنعنه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١١٥): وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

عاودها المارد، فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي، وعرّفه الحال، فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية، فكلَّمه العفريت على لسانها: لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك، أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته. اهـ(١٣٩).

٤- ولقد عالج شيخ الإسلام ابن تيمية الصرع وتكرر منه كثيرًا، كما يحكي تلميذه ابن القيم فيقول: شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح فيه ويقول: قال لك الشيخ: اخرجي فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع ولا يحسن بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا، وكان كثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع وأنكس بثمر أنما خَلقَنكُم عَبَثاً وأَنْكُم إلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ الله عنه (الله منه) المؤمنون: ١١٥].

وحدثني مرَّة أنه قرأها في أذن المصروع، فقالت الروح: نعم، ومدَّ بها صوته، قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلَّت يداي من الضرب، ولم يشكَّ الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب، ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه، فقلت لها: هو لا يجبك، قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك، فقالت: أنا أدعه كرامة لك، قلت: لا، ولكن طاعة لله ورسوله عليه، قالت: فأنا أخرج منه، قال: فقعد المصروع يلتفت يمينًا وشمالًا، وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ، قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ ولم يشعر بأنه وقع به الضرب البتة. أه (١٤٠٠).

### سؤال يتعلق بمعالجة المصروع:

قد أورد هذا السؤال والجواب العلامة بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي في كتابه «آكام المرجان».

قال: سُئل أبو العباس ابن تيمية كَنْكُلُهُ تعالى: عن رجل ابتُلي بمعالجة الجن مدة طويلة لكون بعض من عنده ناله سحر عظيم قليل الوقوع في الوجود، وتكرر السحر أكثر من مائة مرة، وكاد يتلف المسحور ويقتله بالكلية مرات لا تُحصى، فقابلهم الرجل المذكور بالتوجه والصدّ البليغ ودوام الدعاء والالتجاء وتحقيق التوحيد، وأحس بالنصر عليهم، وكان المصاب يراهم في اليقظة وفي المنام، ويسمع كلامهم في اليقظة أيضًا.

<sup>(</sup>١٣٩) ﴿آكام المرجانُ (١١٥).

<sup>(</sup>١٤٠) (الطب النبوي) (٥٣).

فرآهم في أوائل الحال وهم يقولون: مات البارحة منا البعض ومرض جماعة لأجل دعاء الداعي وسموه باسمه، وكان بالقاهرة رجل هائل يقلّ وجود مثله. ويجتمع بهم ويطُّلع على حقيقة حالهم، وله عليهم سلطان باهر، فسَّئل عن حقيقة منام المصاب، وعن خبر الدعاء، فأخبر بهلك ستة ومرض كثير من الجن، وتكرر ذلك نحو مائة مرَّة، وتبين للرجل الداعي المذكور بأن الله تعالى قهرهم له، فإنه كان يجد ذلك ويشهده، ويعاضده منامات المصاب وسماعه في اليقظة أيضًا وأخبار صاحبهم المذكور، وبعد ذلك أذعنوا وذلوا وطلبوا المسالمة، فهل يجوز للرجل الداعي مواظبة الذبِّ عن صاحبه المصاب لمظلوم مع تحققه هلاك طائفة بعد طائفة والحالة هَّذه أم لا؟ وهل عليه من إثمهم شيء، فإنه قد يكون بعضهم مع صياله(١٤١) مسلمًا أو لا؟ وهل يجوز له إسلام صاحبه والتخلي عنه مع ما يشاهده من أذاه وقُرب هلاكه أو لا؟ وهل هذا الغزو مشروع وعليه شاهد من نسنة النبوية والطريقة السائغة أو لا؟ وهل تشهد الشريعة بصحة وقوع مثل ذلك كما قد تحققه السائل وغيره من المباشرين والمصدقين، أو ذلك ممتنع كما تقولُه الفلاسفة وبعض "هل البدع؟ وهل تجوز الاستعانة عليه بشيء من صنع أهل التنجيم ونحوهم - فيما يعانونه من الحُجُب والكتابة والبخور والأوراق وغير ذلك؛ لأنهم يتحملون كبر ذلك، والمصاب وأهله يطلبون الشفاء، وإن كان في ذلك كفر فيكون في عنق صاحبه الذي باع عينه بالدنيا، وهذا من باب مقابلة الفاسد بمثله، أم لا يجوز ذلك لأجل تقوية طريقهم والدخول في أمر غير مشروع؟

#### تلخيص الجواب:

يجوز بل يُستحب، وقد يجب أن يُذبَّ عن المظلوم، وأن يُنصَر، فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان، وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر، وأمر الجن ونهيهم وإنهارهم وسبهم ولعنهم، ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود، وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم. إذا كان الراقي الداعي المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كثير من أهل العزائم، فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله، وقد يجسون من لا يحتاج إلى حبس، ولهذا قد يقاتلهم في الجن على ذلك، ففيهم من تقتله الجن أو تمُرضُه، وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه.

وأما من سلك في دفاعهم مَسْلك العدل الذي أمر الله به ورسوله، فإنه لم يظلمهم، بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، والتنفيس عن المكروب بالطريق

<sup>(</sup>۱٤۱) استطالته وسطوته.

الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق وظلم للمخلوق، مثل هذا لا تؤذيه الجن إما لمعرفتهم بأنه عادل وإما لعجزهم عنه.

وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه، فينبغي لمثل هذا أن يتحرز بقراءة المعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك، مما يقوِّي الإيمان، ويجتنب الذنوب التي بها يستطيلون عليه، فإنه مجاهد في سبيل الله، وهذا من أعظم الجهاد، فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه. وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

ومن أعظم ما ينتصر به عليهم: آية الكرسي، فقد جرب الجربون الذي لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرًا عظيمًا في طرد الشياطين عن نفس الإنسان، وعن المصروع، وعمن تعينه الشياطين من أهل الظلم والغضب، وأهل الشهوة والطرب، وأرباب سماع المكاء والتصدية إذا قرئت عليهم بصدق.

قال: والصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلمًا أو كافرًا، فقد قال رسول الله عليه و ثبي الله الله الله الله نهو شهيد» (١٤٣).

وقد روي «دون دمه ودون حُرمته ودون دينها (١٤٣).

فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن ماله ولو بقتل الصائل العادي، فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته، فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنه، وقد يفعل معه فاحشة ولو فعل إنسي هذا بإنسي ولم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، وأما إسلام صاحبه والتخلي عنه، فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين، وهذا فرض على الكفاية مع القدرة، فإن كان عاجزًا أو كان مشغولًا بما هو أوجب منه أو قام غيره به لم يجب، وإن كان قادرًا، وقد تعين عليه ولا يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه.

وقول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا من أفضل الأعمال وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فمازال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله تعالى به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا على يفعل ذلك، ولو قُدِّرَ أنه لم

<sup>(</sup>١٤٢) متفق عليه: البخاري رقم (٣٤٨٠) في «الشركة». باب: من قاتل دون ماله، ومسلم رقم (١٤١) في «الإيمان»، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره...».

<sup>(</sup>١٤٣) صحيح: أبو داود (٤٧٧٢)، في «السنة»، باب: قتال اللصوص، والترمذي (١٤١٨، ١٤٢١)، في «الديات»، والنسائي (٧/ ١١٦/١١٥)، في تحريم الدم، وابن ماجه (٢٥٨٠) في «الحدود»، وقالَ الترمذي: حسن صحيح:

يُعَلَى ذلك لكون مثله لم يقع عند الأنبياء؛ لكون الشياطين لم تكن تقدر أن تفعل ذلك عند لأنبياء، وفعلت ذلك عندنا، فقد أمرنا الله تعالى بنصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، ونفع للسلم.

وهذا كدفع ظالم الإنس من الكفار والفجار، وقد يُحتاج في دفع الجن عنهم إلى نضرب، فيضرب ضربًا كثيرًا. والضرب إنما يقع على الجنيِّ ولا يحس به المصروع، ونخبر ينه لم يحس بشيء من ذلك، ولا يؤثر في بدنه، ويكون قد ضرب بعصًا قوية على رجليه نحو تلاتمائة وأربعمائة ضربة وأكثر وأقل، بحيث لو كان على الإنسي لقتله، وإنما هو على خييٍّ، والجني يصيح، ويصرخ، ويحدث الحاضرين بأمور متعددة.

قال: وقد فعلنا نحن هذا، وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثير.

قال: وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه، فلا يشرع استعماله ي كان فيه شرك، فإن ذلك محرم، وعامة ما يقول أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرءون مع شك شيئًا من القرآن ويُظهرونه، ويكتمون ما يقولون من الشرك.

قال: وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يُغنى عن الشرك وأهله.

والمسلمون وإن تنازعوا في التداوي بالمحرمات، فلا يتنازعون في أن الشرك والكفر لا يحوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالمتكلم به عند الإكراه، من ذلك إنما يجوز إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان.

والتكلم بما لا يُفهم بالعربية إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه ولو تكلم به مع طمأنينة قبه بالإيمان لم يؤثر، والشيطان إذا عرف أن صاحبه يستخف بالعزائم لم يساعده أيضًا، ون المكره مضطر إلى التكلم به، ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهين:

احدهما: أنه قد لا يُؤثر، فما أكثر من يعالج بالعزائم فلا يؤثر، بل يزيده شرًا. الناني: أن في الحق ما يغني عن الباطل. اه. كلام ابن تيمية ملخصًا (١٤٤٠).



<sup>:18) (</sup>آكام المرجان) (١١٠- ١١٢).

#### اسباب مس الجن للإنس:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وصرّع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، كما يتفق للإنس، وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن، وقا يكون – وهو كثير أو الأكثر – عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس، أو يظنو أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما لا يستحقه، وقد يكون عن عبث منه، وشر بمثل سفهاء الإنس.

قال: فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التي حرَّمها الله تعالى، كما حرَّم ذلك على الإنس، وإن كان برضا الآخر، فكيف إذا كان مع كراهيته، فإنه فاحشا وظلم، فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرَّمة، أو فاحشة وعدوان، لتقوم الحجة عليهم بذلك، ويعلموا أنه يحكُمُ فيهم بحكم الله ورُسوله، الذي أرسله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن.

وماكان من القسم الثاني: فإذا كان الإنس لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم، ومن المتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان فعل ذلك في داره وملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوز.

وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم، بل لكم ما ليس في مساكن الإنم كالخراب والفلوات.

ثم قال: والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله، وأقيمتاً عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، كما يفعل بالإنس؛ لأن الله يقول؛ ووَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَعْتَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلجَّنِ وَٱلإنسِ ٱلْتَا يَالِيمُ مُنَا لِهُ مِنْدَا مُ الله يقول؛ عَلَيْكُمْ وَسُولًا ﴾ [الإنمام: ١٣٠]. وأَيْكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ هَاذَا ﴾ [الأنمام: ١٣٠]. المرفع المؤلف ال

<sup>(</sup>١٤٥) درسالة الجن، (٢٧).

### ويمكن تلخيص أسباب مس الجن للإنس فيما يلي:

أ- عشق الجنيِّ للإنسية، أو عشق الجنية للإنسي.

 ٢- ظلم الإنسي للجني، بصب ماء ساخن عليه، أو بالوقوع عليه من مكان عال أو غير ذلك.

٣- ظلم الجني للإنسي، كأن يمسه دون سبب، ولا يتسنى له ذلك، إلا في حالة من هذه
 الحالات الأربع.

١- الغضب الشديد

٢- الخوف الشديد

٣- الانكباب على الشهوات

٤- الغفلة الشديدة

## كيف يدخل الجني في بدن الإنسي؟ وأين يستقر؟

الجن ريح، وجسم الإنسان به مسام؛ ولذلك يمكن للجنيِّ أن يدخل في أي مكان من جسم الإنسان، والدليل على أن الجن ريح، قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ ٱلْجَاَنَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ جسم الإنسان، والدليل على أن الجن ريح، قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ ٱلْجَانَةُ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ

ويقول ابن عباس: من طرف اللَّهب، وطرف اللَّهب: هو الهواء الساخن الخارج من النار.

وعندما يدخل الجني في بدن الإنسي يتوجه مباشرة إلى المخ، وعن طريق المخ يستطيع أن يؤثر على أي عضو من أعضاء الإنسان، من مركزه في المخ، وقد أثبتت البحوث الطبية، أن مرضى الصرع لديهم ذبذبات أثيرية غريبة مستقرة في المخ، ولقد أخبرني كثير من الجن أنهم مستقرون في المخ.

وقال لي أحدهم: أنا أستطيع أن أؤثر على أي عضو من أعضاء هذا الإنسان، وقلت مرة لجني: أمسك هذا الذراع، فمد ذراعه، فقام ثلاثة من الشباب الأقوياء ليثنوا هذا الذراع، فلم يستطيعوا، فقلت له: اتركه فتركه، فصار كما كان.



# أعراض مسن الجن للإنس في المنام واليقظة:

مرض مس الجن للإنسان كغيره من الأمراض له أعراضه الخاصة به؛ ولكن يجب التنبيه على أن هناك لبسًا بينه وبين بعض الأمراض العضوية، فقد جاءتني مريضة فقلت لها: ما الذي يُؤلك؟ فقالت: رجليً فقط، فظننت أنه روماتيزم، ولكن قلت: نقرأ عليها القرآن تأكيدًا، فما هو إلا أن نطق عليها جني، وأخبرني بأنه يمسك رجليها، فأمرته أن يخرج طاعة لله، فخرج، فقامت المرأة، وقد ذهب ما بها من ألم، والفضل لله وحده. ومعرفة الأعراض أمر مهم بالنسبة للمعالج، وهذه الأعراض تنقسم إلى قسمين: أعراض في المنام. وأعراض في اليقظة.

# فالأعراض التي في المنام هي(١٤٦):

١- الأرق: وهو ألا يستطيع الإنسان أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء.

٢- القلق: وهو كثرة الاستيقاظ بالليل.

٣- الكوابيس: وهي أن يرى الإنسان في منامه شيئًا يضايقه وهو يريد أن يستغيث فلا يستطيع.

٤- الأحلام المفزعة.

 ٥- رؤية الحيوانات في المنام: كالقط، والكلب، والبعير، والثعبان، والأسد، والثعلب، والفأر.

٦- القرض على الأنياب في المنام

٧- الضحك أو البكاء أو الصراخ في المنام.

٨- التأوُّه في المنام.

٩ - أن يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر .

١٠- أن يرى في منامه: كأنه سيسقط من مكان عال.

<sup>(</sup>١٤٦) هذه الأعراض عُرفت بالاستقراء، وليست توقيفية، ولذا قد يكون فيها الصواب والخطأ كجميع أقوال البشر. ولقد وقفت على رسالة لأحد الطلبة في التعليق على هذه الأعراض، فقرأتها وتأملتها أكثر من مرة فلم أجد فيها شيئًا.

١١- أن يرى نفسه: في مقبرة، أو مزبلة، أو طريق موحش.

۱۲ - أن يرى أناسًا بصفات غريبة، كأن يلاحظ عليهم طولًا مفرطًا، أو قصرًا مفرطًا، أو قصرًا مفرطًا، أو يرى أناسًا سُودًا.

١٣- أن يرى أشباحًا في منامه.

## الأعراض في اليقظة:

١- الصداع الدائم: بشرط ألا يكون سببه مرضًا في العينين، أو الأذنين، أو الأنف،
 و الأسنان، أو الحنجرة، أو المعدة.

٢- الصدود: وهو الصدود عن ذكر الله، وعن الصلاة، وعن الطاعات كلها.

٣- الشرود: ويقصد به الشرود الذهني.

٤- الخمول والكسل.

٥- الصرع: وهو ما يسمى بالتشنجات العصبية.

٦- ألم في عضو من الأعضاء، عجز الطب البشري عن علاجه.

## أتواع المس:

١ – مسّ كلي: وهو أن يمس الجن الجسد كله، كمن تحدث له تشنجات عصبية.

٧- مسّ جزئي: وهو أن يمسك عضوًا واحدًا كالذراع، أو الرجل، أو اللسان.

٣- مسّ دائم: وهو أن يستمر الجن في جسده مدة طويلة.

٤- مس طائف: وهو لا يستغرق أكثر من دقائق كالكوابيس (١٤٧).



١٤٦٠) وهذا لا يسمى مسًّا في الحقيقة، بل هو مضايقة من الشيطان، ولو توضأ المسلم قبل النوم وذكر الله بالأذكار الواردة عند النوم لم يصبه شيء من هذا، إن شاء الله.

#### صفات المعالج:

لا يتسنى لأي إنسان أن يعالج المصروع، ولذا يجب أن يتصف المعالج بالصفات الآتية:

١ - أن يكون معتقدًا عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، تلك العقيدة الصافية النقية البيضاء الناصعة.

٢- أن يكون محققًا للتوحيد الخالص في قوله وعمله.

٣- أن يكون معتقدًا أن لكلام الله تأثيرًا على الجن والشياطين.

٤- أن يكون عالمًا بأحوال الجن والشياطين.

٥- أن يكون عالمًا بمداخل الشيطان، فانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال له الجن: أنا أخرج كرامة لك، قال: لا، ولكن طاعة لله ورسوله. فلولا أن شيخ الإسلام عالم بمداخل الشيطان ما قال ذلك.

٦- يستحب للمعالج أن يكون متزوجًا.

٧- أن يكون مجتنبًا للمحرمات التي بها يستطيل الشيطان على الإنسان.

٨- أن يكون مواليًا بالطاعات التي بها يرغم أنف الشيطان.

9- أن يكون ملازمًا لذكر الله العظيم – الذي هو الحصن الحصين – من الشيطان الرجيم، ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة الأذكار النبوية اليومية، وتطبيقها: كالذكر عند دخول المنزل والخروج منه، وعند سماع صياح الديك، أو نهيق الحمار، وعند رؤية القمر، وركوب الدابة، وما شابه ذلك.

١٠- أن يخلص النية في المعالجة.

11- أن يكون متحصنًا بالتحصينات المذكورة في الفصل السادس، وبالجملة كلما ازداد الإنسان من الله قُربًا، ازداد من الشيطان بُعدًا، بل وازداد عليه قوة وتأثيرًا، واعلم أنك إذا قدت على نفسك وشيطانك، فأنت على غيرهما أقدر، وإذا عجزت عنهما فأنت عن غيرهما أعجز.



# كيفية العلاج

عملية العلاج تتكون من ثلاث مراحل:

# المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل العلاج:

 ١- تهيئة الجو الصحيح، فتقوم بإخراج الصور من البيت الذي تعالج فيه؛ حتى يتستى للملائكة أن تدخله.

٢- إخراج ما مع المريض من حجاب، أو تميمة وحراتها،

٣- خلو المكان من غناء، أو مزمار .

٤- خلو المكان من مخالفة شرعية: كرجل يلبس ذهبًا، أو امرأة متبرجة.

٥- إعطاء المريض وأهله درسًا في العقيدة، بمقتضاه تنزع تعلق قلوبهم بغير الله.

٧- تشخيص الحالة: وذلك بعدة أسئلة تُوجهها للمريض، لكي تتأكد من توفر
 الأعراض، أو معظمها، مثل:

أ- هل ترى حيوانات في المنام؟ وكم حيوانًا ترى؟ وهل هو نفس الحيوان في كل مرة؟
 ب- هل ترى حيوانًا يطاردك في المنام؟

ج - هل ترى أحلامًا مُفزعة؟

د- هل ترى كأنك ستقع من مكان عال؟

هـ - هل ترى كأنك تسير في طريق موحش؟

وتستمر في الأسئلة عن جميع الأعراض في المنام وفي اليقظة، حتى تتأكد من وجود الحالة، ويمكن أن تستشف من هذه الأسئلة عدد الجن، ونوعه، فمثلًا إذا كان يرى في كل منام ثعبانين، فهذا يدل على أنه مقترن به جنان، وكذا لو رأى في منامه رجلًا يلبس صليبًا وتكرر هذا الحلم، فهذا يدل على نوع الجني الصارع (١٤٨)

<sup>(</sup>١٤٨) وهذا على غلبة الظن.

هذا إذا كانت الحالة غير ناطقة، أما إذا كانت ناطقة بمعنى أن الجني قد أفصح عن نفسه، ونطق على لسانها فلا داعي للتشخيص؛ لأن الحالة واضحة (١٤٩).

٨- يستحب أن تتوضأ قبل البدء في العلاج، وتأمر من معك بالوضوء.

٩- إذا كانت المريضة أنثى لا تبدأ في علاجها، حتى تتحشم وتغطي وجهها وتشد
 عليها ملابسها، حتى لا تتكشف أثناء العلاج.

١٠- ولا تعالج امرأة إلا في وجود أحد محارمها.

١١- ولا تُدخل معك أحدًا من غير محارمها.

١٢- تسأل الله عِينُ أن يُعينك على إخراج هذا الجني، وينصرك عليه.

#### المرحلة الثانية: العلاج:

أولًا: تضع يدك على رأس المريض، وتقرأ هذه الآيات في أذنه بترتيل:

١- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

﴿ يِسَدِ اللَّهِ الرَّجَيْنِ الرَّحِيدِ ۞ الْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ۞ ملكِ يَوْمِ الدّينِ ۞ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ۞ اهْدِنَا الصِّرَطُ الرَّحِيدِ ۞ مِسْرِطُ الدّينَ الْعَمْتُ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۞ ﴾ المُسْتَقِيدُ ۞ صِرَطَ الدّينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۞ ﴾ الفاقة].

٢- ﴿ الْمَرَ ۚ فَالِكَ ٱلْكِنْابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْثَنْقِينَ ۚ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۚ ۚ أُولَٰتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَٰتِكَ مُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۚ ۚ ﴾ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۚ ۚ أُولَٰتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَٰتِكَ مُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۚ ۞ ﴾

٣- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ وَإِلَنْهُ كُرْ إِلَنَّ وَحِدٌ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ الرَّضَينُ الرَّحِيمُ
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَنُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلْكِ الَّقِ جَنْدِى فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّكَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَمْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ وَابْتَغِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَدِ بَيْنَ السَّكَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ 
 وَتَمْرِيفِ الرِّيْنِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَدِ بَيْنَ السَّكَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ

[البقرة: ١٦٣، ١٦٤].

<sup>(</sup>١٤٩) مع التنبه إلى أن الجني قد يكذب، فالجن فيهم كذب كثير.

٨- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
 فَتَمَلَى اللّهُ الْمَاكُ الْحَقِّ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ رَبُّ الْمَرْشِ الْكَرْدِ شَ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهَا مَخَر لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّعِةً إِنَّـهُ لَا يُفْلِحُ الْكَنفِرُونَ شَ وَقُل رَبِ اغْفِر وَارْحَد رَبِّعِةً إِنَّـهُ لَا يُفْلِحُ الْكَنفِرُونَ شَ وَقُل رَبِ اغْفِر وَارْحَد رَبِّعِةً إِنَّـهُ لَا يُفْلِحُ الْكَنفِرُونَ شَ وَقُل رَبِ اغْفِر وَارْحَد رَبِّعِةً إِنَّـهُ لَا يُفْلِحُ الْكَنفِرُونَ اللهِ منون: ١١٥، ١١٥].

 اَلْمَشَدِوِ ۚ إِنَّا زَبِّنَا اَلْسَمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ اَلْكَوْكِ ۚ ۞ وَجِغْلًا مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدِ ۞ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَشَدُوقِ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمَسْلَفَةَ فَأَنْبَعَلُمُ الْمَلْغَةَ فَأَنْبَعَلُمُ عَذَاتُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُسْلَغَةَ فَأَنْبَعَلُمُ الْمَلْغَةَ فَأَنْبَعَلُمُ الْمَلْغَةَ فَأَنْبَعَلُمُ عَذَاتُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُسْلَغَةَ فَأَنْبَعَلُمُ الْمَلَاتُ وَلَمْ مَذَاتُ وَالْمِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُسْلَغَةَ فَأَنْبَعَلُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمّا حَمَثُرُهُ وَ الْمَا أَنْصِتُوا فَلَمّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَرْمِهِم مُنذِرِينَ ۞ قَالُوا يَنقَرْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ۞ يَنقَوْمَنَآ أَجِيبُوا دَاعِى اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِه يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِى اللّهِ فَلَيْسَ لِمُ مِن دُونِهِ قَالِيَاهُ أُولَئِهَ فِي صَلَيْلِ مُبِينٍ ۞ ﴿ وَالْاحْفاف: ٢٩ - ٢٣].

١١ - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ يَنَعَشَرَ الْمِنَ وَالْإِنِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلطَنِ ﴿ فَيَاتِي مَالَآ وَيَكْمَا ثَكَذَبانِ ﴿ فَي يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَائِدٌ مِن فَارِ وَفُاسٌ فَلَا تَنغَيرانِ ﴿ فَي أَي مَالاَهِ رَيّكُمَا تُكذِّبانِ ﴿ فَي الرحن: ٣٣ - ٣٥].

17- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأْيَتَكُمْ خَلِيمُا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشِيمًا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفكُرُونَ ۞ هُو اللَّهُ الَّذِي لَآ مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَيَلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفكُرُونَ ۞ هُو اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ إِلَكَ إِلَا هُو اللَّهُ اللَّذِي لَآ الْعَبَالُ الْمُتَكِيمُ السَّلَمُ المُقْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِينُ الْجَبَّالُ الْمُتَكِيرُ سُبْحَن اللهِ عَمَّا الْمُلِكُ الْفَدُوسُ السَّلَمُ المُقْوِمُ اللهُ الْمُعَرِينُ لَهُ الْأَسْمَالُ الْمُتَالِقُ الْمُعَرِدُ لَهُ الْأَسْمَالُ الْمُتَالِقُ الْمُعَرِدُ لَهُ الْأَسْمَالُ الْمُتَالِقُ الْمُعَرِدُ لَهُ الْاَسْمَالُ الْمُعَلِينُ الْمُعَرِدُ لَهُ الْاَسْمَالُ الْمُعَلِينُ الْمُعْرِدُ لَهُ اللّهُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْمُحْرِدُ لَهُ الْأَسْمَالُ الْحُسْنَ لِيسُومِ لَهُ اللّهُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْمُحَارِدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِينُ الْمُعْرِدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

14- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللهِ الرحمن الرحيم ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ اللَّهُ الصَّاعَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١٥- أُعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞

رَمِن شَرِ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَبِن شَكِرٌ ٱلنَّفَتَنَتِ فِى ٱلْمُقَدِ ۞ وَمِن شَكِرٌ حَاسِدٍ إِذَا مَن شَرَ حَاسِدٍ إِذَا مَن شَكِرً النَّفَاتِينِ فِي ٱلْمُقَدِ ۞ ﴾ مَن شَكْرً اللَّهُ آلَا اللهُ آلَا اللهُ الل

11 - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ قُلَ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْنَاسِ ۞ مَلِكِ اَلْنَاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِنَّهِ اَلْنَاسِ ۞ النَّاسِ ۞ النَّاسِ ۞ مِن شَيِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِي يُوسُوسُ فِ صُدُودِ النَّاسِ ۞ ﴾ وينَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞ ﴾ [الناس انه ١٥٠].

فهذه الرقية تؤثر على الجني، إما بطرد وإبعاد، أو جذب وإحضار.

طرد وإبعاد: بمعنى طرد الجني من الجسد قبل أن ينطق، أو يتكلم فيكفيك الله شره. وجذب وإحضار: بمعنى زلزلة الجني في الجسد، واضطراره إلى النطق والتحدث معك، ويجب على الراقي أن يرقي بنية الطرد والإبعاد عملًا بقول النبي على الراق أن يرقي بنية الطرد والإبعاد عملًا بقول النبي الله والاستمنوا لقاء المده (١٥١).

وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ ﴾ [فاطر: ٦].

ثانيًا: فإذا حضر الجني فكيف تعرفه؟

تعرفه بعلامة من هذه العلامات:

١- تغميض العينين، أو شخوصهما، أو طرف العينين طرفًا شديدًا، أو وضع اليدين
 عن العينين.

٧- رعشة شديدة في الجسد، أو رعشة خفيفة في الأطراف.

٣- انتفاضة شديدة.

٤- صياح وصراخ.

٥- التصريح باسمه.

ثَالثًا: ثم تبدأ في مخاطبته بهذه الأسئلة:

أ- ما اسمك؟ وما دينك؟

١٥٠) وقد سبق أن الحديث الوارد فيها ضعيف، ومن هنا فلا يشترط التقيد بها، فلو رق بغيرها فلا مانم، فالقرآن كله شفاء.

الله عنفق عليه البخاري رقم (٣٠٧٥)، في «الجهاد»، باب: لا تمنوا لقاء العدو، ومسلم رقم (١٧٤٧) في «الجهاد»، باب: كراهية تمني لقاء العدو.

ب- ما سبب دخولك في هذا الجسم؟

ج- هل معك غيرك على هذا الجسد؟

د- هل تعمل مع ساحر؟

ه- أين تسكن في الجسد؟

# رابعًا: كيف تتعامل مع الجني المسلم؟

إذا كان مسلمًا ستخدم معه أسلوب الترغيب والترهيب، وتعامله حسب سبب دخوله، فإن كان سبب دخوله ظلم الإنسي له: تعرَّفه أن الإنسي لم يره، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة.

وإن كان سبب دخوله عشق الإنسي: تبين له حرمة ذلك، وجزاء من يفعله يوم القيامة، وتخوفه من عذاب الله وعقابه.

وإن كان سب دخوله ظلمه للإنسي: تعرُّفه عاقبة الظالمين الوخيمة، وتبين له عقاب الظالمين يوم القيامة.

فإن استجاب وخرج، فالحمد لله.

ولكن قبل أن يخرج لابد أن يُعاهد الله ويردد وراءك هذا العهد: عاهدت الله تعالى أن أخرج من هذا الجسد، ولا أعود إليه مرة أخرى، ولا إلى أحد من المسلمين، وإن نكثت في عهدي فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، اللهم إن كنت صادقًا فسهل علي خروجي، وإن كنت كاذبًا فمكّن المؤمنين مني. والله على ما أقول شهيد (١٥٢٠).

خامسًا: ثم تقول له: من أين ستخرج؟

فإن قال لك: من عينه، أو من حنجرته، أو من بطنه فقل له: لا. ولكن اخرج من فمه، أو من أنفه، أو أذنه، أو من أصابع يديه أو رجليه.

وتقول له: بعد أن تجمع نفسك من الجسد وقبل أن تخرج قل: السلام عليكم.

سادسًا: بعد أن يخرج تأكد من ذلك؛ لأن الجن فيهم كذب كثير، إلا من عصم الله، فلابد أن تقرأ عليه الرقية مرة أخرى، فإن تأثر الإنسان بالقرآن كأن ترتعد أطرافه: فاعلم أن الجني ما زال في الجسد، وإن لم يتأثر فاعلم أنه قد خرج.

<sup>(</sup>١٥٢) أو أي لفظ آخر شريطة ألا يحتوي على شرك.

# كيف تتعالم مع الجني غير المسلم؟

أولًا: وقبل كل شيء تعرض عليه الإسلام عرضًا شاملًا، ثم تأمره بالإسلام دون إكراه، فإن أسلم فتأمره بالتوبة، وتُعرِّفه أن من تمام التوبة الإقلاع عن هذا الظلم، والخروج من هذه الجسد.

ثانيًا: إن أصرَّ على الكفر فلا إكراه في الدين، ولكن تأمره بالخروج من الجسد، فإن خرج فالحمد لله، وإن أصرَّ فلابد من التهديد، ويمكن أن تستخدم الضرب، ولكن لا يحل لأحد أن يستعمل الضرب، إلا إذا كان ذا خبرة تؤهله بأن يجزم بأن الضرب ينزل على الجني؛ لأن هناك نوعًا من الجنِّ يهرب عند الضرب، فينزل الضرب على الإنسي فيشعر به، والضرب يكون على الأكتاف والأرداف والأطراف.

ثالثًا: تلاوة السور التي تؤذي الجن، كآية الكرسي، وسورة يس، وسورة الصافات، وسورة الدُّخان، وسورة الجنِّ، وآخر سورة الحشر، وسورة الهمزة، وسورة الأعلى.

وعمومًا كل آية فيها ذكر الشياطين، أو ذكر النار والعذاب تؤذي الجن وتؤلمه.

فإن استجاب فارفع عنه العذاب من قرآن، أو ضرب، وخذ عليه عهد الله، ثم مُرْهُ بالخروج.

## المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد العلاج:

وهذه مرحلة حرجة؛ لأن الإنسي فيها مُعرَّضٌ لرجوع الجني له مرة أخرى، ولذا يجب أن تأمره بالآتي:

- ١- المحافظة على الصلاة في جماعة.
- ٢- عدم سماع الغناء، والتليفزيون، والموسيقي.
  - ٣- الوضوء قبل النوم، وقراءة آية الكرسي.
  - ٤- قراءة سورة البقرة في البيت كل ثلاثة أيام.
- ٥- قراءة سورة الملك قبل النوم، أما الأمي فيكفيه أن يستمع إليها.
  - ٦- قراءة سورة يس في الصباح، أو الاستماع إليها كما سبق.
    - ٧- مصاحبة الصالحين، والبُعد عن الفاسدين.
- ٨- وإذا كانت امرأة تأمرها بالحجاب الشرعي؛ لأن الشياطين أقرب للمتبرجة.

- ٩- سماع ساعتين من القرآن المرتل يوميًّا، أو تلاوة جزء.
- ١٠ يقول بعد صلاة الفجر: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
   وهو على كل شيء قدير» [مائة مرة].
  - ١١- البسملة عند كل شيء.
    - ١٢- عدم النوم وحده.
  - ١٣- ثم تعطيه من التحصينات المذكورة في الفصل السادس ما يناسبه.
- ثم تراه بعد شهر، وتقرأ عليه الرقية مرة أخرى، فإن لم يعاوده فمَرُه بالمحافظة على التحصينات؛ كي يكون في مأمن من الشياطين.

### تنبيهات للمعالج:

أولا: أحيانًا تقرأ الرقية فيشعر المريض بدوخة، أو ضيق وخنقة، أو رعشة، ومع ذلك لا يحضر شيء فأعطه هذه التعليمات:

- ١- المحافظة على الصلاة في جماعة.
- ٢- عدم سماع الغناء، والتليفزيون، والموسيقي.
  - ٣- الوضوء قبل النوم، وقراءة آية الكرسي.
- ٤- عدم تعليق الصور التي فيها روح في البيت الذي يعيش فيه.
  - ٥- البسملة عند كل شيء.
  - ٦- الإكثار من قول لا إله إلا الله.
- ٧- يكثر من قراءة سورة الصافات، والدخان، والجن، أو يستمع إليها.
  - ۸- یکثر من قراءة سورة یس، والرحمن، والمعارج.
    - ٩- لا ينام وحده.
  - ١٠- المحافظة على أذكار الصباح والمساء، أو الاستماع إليها.
- ١١ لبس الحجاب الشرعي، وعدم الخروج من البيت متعطرة، هذا إذا كانت امرأة.
- ١٢ تسجيل هذه السور على أشرطة حسب ترتيبها في المصحف، ويسمع في كل يوم
   من أيام الأسبوع إلى شريط بين ٤ ٦ مرات. وهذه السور هي:

الفاتحة، البقرة، آل عمران، الأنعام، هود، الكهف، الحجر، السجدة، الأحزاب، يس، الصافات، فصلت، الدخان، الفتح، الحجرات، ق، الذاريات، الرحمن، الحشر، الصف، الجمعة، المنافقون، الملك، المعارج، الجن، التكوير، الانفطار، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الزلزلة، القارعة، الهمزة، الكافرون، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس.

وبعد شهر تقرأ عليه الرقية، إما أن تجد الجني قد طُرد من هذا الجسد، أو ما زال موجودًا.

ففي الحالة الأولى: قد كفاك الله شره. وتستدل على ذلك بشفاء الألم العضوي، وعدم رؤية الأحلام، وعدم التأثر بالرقية.

وفي الحالة الثانية: يكون الجني قد ضعف، فتقرأ عليه الرقية، فيأتيك صاغرًا بإذن الله.

ثانيًا: أحيانًا يحضر الجني ويأبى أن يخرج، فتقرأ عليه السور التي تؤذيه وتؤلمه، فإن أصر فيمكن أن تستخدم الضرب، فإن أصر، فأعطه التعليمات السابقة يطبقها شهرًا كاملًا.

ثالثًا: أحيانًا تقرأ على المريض فلا يزيد على البكاء الشديد، ولكنه في كامل قواه العقلية، وإذا سألته عن سبب بكائه فيقول لك: أبكي رغم أنفي، ولا أستطيع أن أتمالك نفسى.

فهذه الحالة - والله أعلم - حالة سحر. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فعليك بقراءة هذه الآيات في أذنه.

١- ﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِثَتُد بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُنْسِدِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهُ الْحَقَ بِكَلِمَنِيهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ إِنَّ اللهِ الل

٢- ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلَقِ عَصَافَ أَإِذَا مِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوْقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوا مَامَنَا بِرَبِ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوا مَامَنَا بِرَبِ كَانُونَ ۞ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوا مَامَنَا بِرَبِ كَانُونَ ۞ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ وَهُونِ هَالَهُ وَمَعْرُونَ ۞ ﴾
 آلمَنكِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَمْرُونَ ۞ ﴾

٣- ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُقلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّكُ ﴿ وَلَا يُقلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّكُ ﴾ [طه: ٦٩].

تقرأ كل آية من هذه الآيات في أذنه عدة مرات، فإن زاد في البكاء فتأكد من أنها حالة سحر، وسنقوم إن شاء الله تعالى بشرح أنواع السحر، وعلاج كل نوع منها في الكتاب

الآخر (١٥٣).

رابعًا: أحيانًا يحضر الجني، يصيح ويصرخ ويهدد ويتوعد، فلا تخف، ولكن اضربه وأدبه، فسيسكن بإذن الله، واقرأ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦].

خامسًا: أحيانًا يسبُّك الجني ويشتمك، فلا تغضب لنفسك.

سادسًا: أحيانًا يقول لك الجني: أنت رجل صالح، وسأخرج كرامة لك، فقل له: أنا عبد ضعيف، واخرج طاعة لله ولرسوله.

سابعًا: أحيانًا تجد الجني الصارع معاندًا، ففي هذه الحالة تسجل له آية الكرسي على شريط مكررة لمدة ساعة، ويستمع لهذا الشريط خمس مرات يوميًا، أو أكثر بالسماعات لمدة شهر، فسوف يتألم ويخرج إن شاء الله تعالى(١٥٤).

ثامنًا: إذا أردت أن تعرف عقيدة الجني دون أن تسأله فاقرأ عليه الآيات التي تخاطب أهل الكتاب كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوّا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَهْيَمُ ﴾ أهل الكتاب كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوّا إِنَّ اللّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَهْ تعالى: [المائدة: ٧٧]، ومثل من الآيات، فإن صرخ فاعلم أنه نصراني، ومثل قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّمَكَرَى الْمَسِيحُ أَبْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّمَكَرَى الْمَسِيحُ أَبْنُ اللّهُ ذَالِكَ قَولُهُم إِنْوَاهِمِنْ فَعَلَى اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ إِنْوَاهِمِنْ فَوَلَ الّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَلَكُهُمُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٣٠].

تاسعًا: أحيانًا يهرب الجني عند العهد، ففي هذه الحالة تقرأ في أذن المريض ﴿ يَكُمُعْشَرَ الْجِينِ وَ يَكُمُعُشَرَ الْجِينِ وَ لَكُورِها .

عاشرًا: أحيانًا يوهمك الجني أنه خرج ومازال في الجسم، بل ربما يكون هو الذي يخاطبك، فكيف تعرف ذلك؟

تضع يدك على رأسه، فستشعر برعشة خفيفة، وكذا لو وضعت يدك على ركبته، أو على الوجدين فستشعر بنبض غير عادي.

(١٥٣) صدر الكتاب بعنوان «الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» ولله الحمد والمنة.

ويستَدَلُ على جواز ذلكُ بحديث جمع الكفين وقراءة المعوذات والنفث فيهما عند النوم، وهو ثابت في الصحيحين ، ويستنبط منه أيضًا أن الهواء الخارج من الفم بالقرآن له تأثير خاص.

<sup>(</sup>١٥٤) في الطابعة السابقة: سابعًا: أحيانا تجد الجني الصارع معاندًا، ففي هذه الحالة أحضر نصف كوب من ماء، وقرب فاك منه، واقرأ عليه آيات الرُّقية، وزد عليها (يس والصافات والدخان والجن) واسقها له فسيتألم الجني، ويطيعك، ويخرج بإذن الله.

الحادي عشر: أحيانًا يوافق الجني على الخروج، ولكنه لا يستطيع، إما لصغر سنه أو غلة خبرته، وستجده يعترف بذلك، ويقول لك ساعدني في الخروج، في هذه الحالة تقرأ عليه سورة يس كاملة وتؤذن في أذنه.

الثاني عشر: الرقية تكون بترتيل، وخشوع، وبصوت مسموع.

الثالث عشر: أحيانًا يشترط الجن شروطًا معينة، فإن كان فيها طاعة لله ورسوله كقوله – سأخرج منه بشرط أن يحافظ على الصلاة، أو سأخرج منها بشرط أن تتحجب، فلا بأس من تلبية هذه الشروط، ولكن تُعرِّفه أن فعل هذه الأمور لا طاعة له، وإنما طاعة لمه وحده.

وإن أمر بمعصية فلا تُلب له طلبه، بل يعاقب على ذلك.

الرابع عشر: إن رفه الله عن المريض فمره ومن معه أن يسجدوا لله شكرًا على تخلُّصهم من هذا الظالم، وتسجد أنت أيضًا لله شكرًا على توفيقه إياك لرفع هذا الظلم.

الخامس عشر: إن صرف الله على يديك جنيًا فلا تقل أخرجته أو صرفته، ولكن قل صرفه الله، أو أخرجه الله، وإياك والغرور، فإنه من مداخل الشيطان الكبرى(١٥٥).

السادس عشر: ننصح من يقوم بعملية العلاج أن يقرأ هذه الكتب: [إغاثة اللهفان، وتلبيس إبليس، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ورسالة الجن لابن تيمية، وعالم الجن والشياطين، وآكام المرجان] مع التنبيه على أن الكتاب الأخير به كثير من لأحاديث الضعيفة، فكن منها على حذر.

كما ننصح بقراءة كتاب (بدء الخلق) من (صحيح البخاري) مع شرحه (فتح الباري)، وكتاب (الطب) من (صحيح مسلم)، و(سنن أبي داود) وامجمع الزوائد)، و(سنن ابن منجه)، وكذا كتاب (الطب النبوي) لابن القيم.



راهه) وننصح المعالج ألا يتحدث عن نفسه وعن الحالات التي تم شفاؤها على يديه، بل يخفي ذلك ليكون خالصًا لله.

# نماذج عملية للعلاج من الس

وإيمانًا منا بأن الناحية العملية لابد أن تتكاتف مع الناحية النظرية؛ لإعطاء الثمرة المرجوة، رأيت أن أسوق لك بعض النماذج الواقعية باختصار (١٥٦).

# النموذج الأول(١٥٧):

قرأت على امرأة مريضة بعض آيات من الرقية فارتعدت، فقلت: مَنْ معنا؟

قال: الشيخ محمد.

قلت: ما سبب دخولك في هذه المرأة يا محمد؟

قال: وقعت عليَّ في الحمام.

قلت: اتركها طاعة لله.

قال: لا، لن أتركها.

قلت: إذًا، فاسمع وقرأت عليه أول سورة الصافات، فتأذَّى وبكى، وقال: سأخرج.

قلت: اخرج الآن... فتلكأ.

قلت: إذًا، فاسمع وقرأت عليه أول سورة الجن.

فقال: دعني وسأخرج، ثم قال: السلام عليكم وخرج، فلله الحمد والمنة.

# النموذج الثاني:

جاءتني امرأة مريضة، فقرأت عليها الفاتحة، فحضر الجني.

#### فقلت: ما اسمك؟

(١٥٦) مع التنبيه على أنني لا أفضل طول الحوار مع الجني، إلا أنني اضطررت لوضع النماذج، ليتدرب عليها المعالجون.

(١٥٧) كما أنبه على أن هناك حالات وقفت أمامي لم أستطع علاجها، وحتى هذه الحالات التي تم شفاؤها، كان ذلك توفيقًا من الله وتيسيرًا منه، وليست مهارة منى ولا فضلًا.

قال: محمد.

قلت: إذًا مسلم؟

قال: نعم.

قلت: هل معك غيرك على هذا الجسد؟

قال: معي جني نصراني يدعى صبحي.

قلت: أحضره أكلمه، فناداه فجاء.

فقلت: ما اسمك؟

قال: صبحى.

قلت: أمسلم أنت؟

قال: لا، ولكنى نصراني.

قلت: كم سنك؟

قال: ۱۸ سنة.

قلت: هل تعمل مع ساحر؟

قال: نعم أعمل مع ساحرة من دسوق (١٥٨).

فعرضت عليه الإسلام، فأسلم.

فقلت: من لسانك أم من قلبك؟

قال: من قلبي، وظل يبكي ويقول: لقد آذيت كثيرًا من الناس.

فقلت: غفر الله لك. تُب توبة نصوحًا.

قال: ولكني لا أعلم الوضوء والصلاة.

فقلت له: هل تعرف جنيًا مسلمًا؟

قال: أنا لا أعرف إلا النصارى والكنائس فقط.

فقلت له: يمكنك أن تأتي إلى مسجدنا هذا فتصلي معنا، وتتعرف على إخوانك من الجن خومنين، وتتعلم منهم أمور الدين. فرحب بالفكرة.

ثم سألته مستدرجًا: هل ستظل تعمل مع الساحرة؟

١٥٨) إحدى مدن محافظة كفر الشيخ بمصر.

قال: لا؛ لأن الإسلام قد حرَّم السحر.

ثم عاهد الله وانصرف، نسأل الله أن يثبته على الإسلام.

ثم جاء محمد فقلت له: هل سمعت ما حدث؟ قال: نعم.

فقلت: ما شعورا ؟

قال: مسرور جدا؛ لأنه دخل في الإسلام. ثم عاهد الله وخرج، والفضل لله وحده. وهذا الحوار مسجل على شريط.

### النموذج الثالث:

جاءتني فتاة تشكو من ألم في جسمها، فبعدما شخّصتُ المرض، وتأكدت من وجود المسّ، قرأت عليها آيات الرُّقية، فشعرت بتخدير في ذراعها، فأعطيتها التعليمات السابقة، وأمرتها أن تأتيني بعد أسبوعين.

فجاءت، وأخبرتني أنها طبقت كل التعليمات، فقرأت عليها الرقية، فحضرت جنية اسمها زينب عبد الموجود.

قلت: ما دينك؟

قالت: مسلمة.

قلت: وهل القرآن يؤثر في الجني المسلم؟

قالت: نعم.

قلت: ما السور التي تؤثر على الجن؟

قالت: السور التي أمرتها بقراءتها: يس – الدخان – الصافات – والجن.

قلت: وسورة البقرة؟

قالت: نعم تؤثر على الجن وتُحرقُه.

قلت لها: ماذا فعلت مع فلانة «الإنسية» بعدما ذهبت إلى البيت في المرة الأولى؟

قالت: بعدمًا طبقت التعليمات ضعُفت جدًّا؛ لأنها تقرأ القرآن فيؤذيني وتسمي عندما تأكل فلا أستطيع أن آكل معها، وإن نسيت في أول الأكل قالت: «بسم الله أوله وآخره» فأتقيأ ما أكلت.

فقلت لها: ما الفرق بين الجن والشيطان؟

قالت: الشيطان جني ولكنه كافر متمرد.

ثم قالت: اتركني. فقلت لها: من أين ستخرجين؟

قالت: من فمها.

ثم قالت: السلام عليكم وانصرفت. والفضل لله وحده.

وهذ الحوار مسجل على شريطٍ أيضًا وهو متداول بين الإخوة.

# النموذج الرابع:

ذهبت لمعالجة فتاة مريضة كان الجن قد نطق على لسانها قبل ذلك، فأمرت والدها أن يُخرل كل صورة معلقة في البيت، وأن يأمر ابنته بلبس الحجاب، فتمَّ تهيئة الجو الصحيح.

فذهبت لأقرأ عليها، فحضرت الجنية قبل أن أقرأ، فأسمعتها آيات من سورة للخان، ثم سألتها: ما اسمك؟

قالت: نجوى

قلت: ما دينك؟

قالت: مسلمة.

قلت: هل معك أحد غيرك؟

قالت: والدي فاطمة.

قلت: أحضريها أكلمها، فكلمتها ووعظتها ورهبتها من عذاب الله، فقالت:

سأخرج، فسألتها كم سنُّك؟

قالت: ٤٠ سنة.

قلت: هل لبست أحدًا قبل فلانة؟

قالت: أربعة.

فبينت لها أن هذا ظلم، ولا يجوز، وأمرتها بالتوبة، وعلمتها صلاة التوبة، ثم أعطت نعهد وانصرفت.

ثم جاءت نجوى، فسألتها: أمتزوجة من الجن؟

قالت: لا.

قلت: كم سننك؟

قالت: ٢٠ سنة.

قلت: هل ستتزوجين؟

قالت: وهبت نفسي لله.

قلت لها: لا رهبانية في الإسلام، اذهبي فتزوجي من جني صالح مؤمن تقي، فاقتنعت، ثم أعطتني العهد وانصرفت.

# النموذج الخامس:

وسأترك شاهد عيان يحكي ما رأى.

#### وصف شاهد:

إن ما سأقوله في هذه الشهادة وفي هذه التجربة، رأيته بعيني وسمعته بأذني، والله على ما أقول شهيد.

ففي يوم الخميس ٢٢ من شعبان عام ٢٠٥١ ه الموافق ١ من مايو عام ١٩٨٦ م وبعد صلاة العشاء من مساء هذا اليوم استمعنا إلى درس في علاج الطب الروحاني أو الطب الرباني من الكتاب والسنة، وهذا الدرس ألقاه على مسامعنا الأخ (وحيد عبد السلام) كما عودنا على هذا الدرس مساء كل يوم خميس من كل أسبوع جزاه الله خيرًا ووفقه ووفقنا معه إلى ما يجبه ويرضاه، ثم خرجنا مجموعة من الإخوة نمشي بعد الدرس، وكان معنا الأخ وحيد - أكرمه الله - فوصلنا إلى بيت أخ لنا وأنا لا أدري ونحن سائرون إلى أين نسير، إلى أن وصلنا إلى ذلك البيت دكنا مجموعة من الإخوة حوالي تسعة أفراد ومعنا الأخ وحيد وجدنا أمام بيته في (براندة) البيت شخصًا من بلدتنا ونعرفه جميعًا، فلما رآنا حدث ما يأتي:

#### بداية الحالة:

وجدنا الأخ وقد ثارت أعصابه بمجرد أن رآنا، وامتلكه الغضب وحاول أن يلقي بنفسه من فوق سور (البراندة)، ولكن مجموعة من الإخوة أمسكوا به، فحاول أن يتخلص منهم وأخذ يضرب بيده فيهم، ولكنه ما كاد يفعل هذه الحركات حتى وقع على

لأرض في البراندة، فلما وقع تقدم إليه الأخ وحيد وهو مُلْقَى على الأرض، ثم وضع يده على جسده وبدأ في قراءة القرآن مباشرة عليه حتى وصل في قراءته إلى قوله تعالى من سورة الصافات: ﴿ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ نُحُورًا ﴾ ولم يستغرق في القراءة أكثر من دقيقتين فقط حتى وجدنا الأخ وقد بدأ جسده يرتعد بشدة ةالأخ وحيد يكرر عليه هذه الآية: ﴿ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ نُحُورًا أَ . . . ﴾ حتى سمعنا صوتًا مغايرًا للصوت الأصلي، وإذا جذا الصوت ينطق: ماذا تريد؟ وهنا بدأ الحوار التالي مع الأخ وحيد.

#### الحوار في البراندة:

بدأ الأخ وحيد بهذا السؤال: بسم الله من معنا؟

الصوت: أنا شفيقة.

وحيد: ما ديانتك؟

شفيقة: مسيحية.

وحيد: ما عمرك؟

شفيقة: حوالي ٢٢ سنة أو ٢٣ سنة . . . أبي هو الذي يعرف ذلك.

وحيد: هل معك أحد آخر من الجن في هذا الجسد؟

شفيقة: لا يوجد معي أحد في الجسد ولكن أبي يمشي وراءنا ليحرسني ويساعدني خارج الجسد.

تمت هذه الأسئلة في البراندة، وأراد الأخ أن ندخل في حجرة الاستضافة فطلب منها أن تقوم معه وتدخل معنا الحجرة، وهددها إن هي هربت فسوف يحضرها بإذن الله. فوافقت وقامت معنا، ودخلت المجموعة كلها الحجرة ، ورأيت هذه الحالة عيانًا بيانًا، وبعد أن دخلنا الحجرة تابع الأخ وحيد حواره كالأتي:

#### الحوار داخل الحجرة:

وحيد: متى دخلتم إلى هذا الجسد؟

شفيقة: من عشرة أيام فقط.

وحيد: وأين تسكنين في الجسد؟

شفيقة: في ذراعه الشمال (ساعده) عن طريق المخ.

وحيد: وكيف دخلتم في هذا الجسد؟ ولماذا؟

شفيقة: دخلت من أذنه؛ لأنه كان في حالة غضب مع والدته، فضربته على وجهه بصينية، وكنت أنا ووالدي نمشي وراءه نتابعه، ونتحين منه أية فرصة للدخول بعد أن أخرج منه محمد إبراهيم.

ومحمد إبراهيم هذا: هو اسم جني مسلم كان على نفس الجسد قبل ذلك، وقد صرفه الله على يد الأخ وحيد، ولكني لم أر هذه الحالة، أي التي كان فيها خروج محمد إبراهيم.

وحيد: وأين محمد إبراهيم الآن؟

شفيقة: ساكن في منبر المسجد الكبير بمنشأة عباس.

وحيد: وما الذي منعك من دخول هذا الجسد مباشرة بعد خروج محمد إبراهيم منه؟

شفيقة: لأنه كان يواظب على الصلاة في المسجد مع الجماعة، ويواظب على قراءة القرآن، وكان يذكر الله كثيرًا، فكنت أكرهه لذلك.

وحيد: هل تكرهون الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله؟

شفيقة: نكرهها جدًا.

وحيد أتكرهون قول الله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا ٱلۡقُرَّهَانَ عَلَىٰ جَبَـٰ ۗ ؟

فصرخت شَفَيْقة، أَتكرهون ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ كَلْمَامُ ٱلْأَثِيمِ ۞ ﴾؟ فازداد صراخ شفيقة.

وحيد: هل أنت متزوجة؟

شفيقة: لا أريد الزواج لأن أبي يمنعني من ذلك.

وحيد: أين تسكنون الآن؟

شفيقة: نسكن عند الكنيسة في سيدي سالم(١٥٩) ولكنها مهدمة هذه الأيام.

وحيد: هل تحبون المسيحيين؟

شفيقة: نعم نحبهم جدًا.

وحيد: ماذا تفعلون إذا مرّ عليكم قسيس؟

شفيقة: نقف ثابتين لا نتحرك.

وحيد: هل لو تنصر هذا الولد (المريض) وعلقنا له صلبيًا تحبونه بعد ذلك؟

<sup>(</sup>١٥٩) إحدى مدن محافظة كفر الشيخ في مصر.

شفيقة: أحبه جدًّا وسأتزوجه رغمًا عن والدي.

وحيد: ماذا كنت تفعلين به وأنت في هذه الأيام العشرة؟

شفيقة: جعلته يشرب الدخان وكنت أجعله يغضب وأغضبته مرتين في شغله في مكان.

وحيد: إني أدعوك إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

شفيقة: لا، إلا إذا عاقبته أولا؛ لأنه لم يسمع كلام وحيد حينما قال له: لا تغضب.

وحيد: لا تعاقبيه؛ لأننا ندعوك إلى الإسلام لكي تدخلي الجنة. هل تريدين الجنة أم أنار؟

شفيقة: أأريد أن أدخل الجنة.

وحيد: هل تتصلين بالجن المسلم؟

شفيقة: لا أتصل بهم.

وحيد: ما اسم القسيس الذي تصلون وراءه؟

شفيقة: لا أعرف اسمه، لأن أبي قال لي: ليس من المهم أن تعرفي اسمه.

وحيد: هل حضرتم معنا الدرس؟

شفيقة: حضرنا في مسجد المضيفة ولكننا وقفنا خارج المسجد.

وحيد: هل تعرفون مسيحيين؟

شفيقة: أبي يعرف أستاذًا اسمه.

وحيد: هل حضر معنا الدرس جن مسلم.

شفيقة: حضر ١٥ جني مسلم.

وحيد: هل تعرفينهم؟

شفيقة: لا أعرفهم وكان من بينهم محمد إبراهيم.

وحيد: هل تحبون البيت الذي فيه تليفزيون وأغانٍ وصور؟

شفيقة: نحبه جدًّا؟

وحيد: مَنِ الذي يجدثك الآن؟

شفيقة: أنت وحيد. أبي قال لي على اسمك.

وحيد: هل تكرهين وحيد؟

شفيقة: أكرهه جدًّا؛ لأنه محصن بالقرآن.

وحيد: ها تدخلون البيوت التي يقرأ فيها القرآن؟

شفيقة: لا ندخلها ونجري عند سماع القرآن بها.

وحيد: والآن نعرض عليك الإسلام دون إكراه.

شفيقة: لا، إلا إذا عاقبته أولًا؛ لأنه لم يسمع كلام وحيد حينما قال له: لا تغضب وكان يُغضب أمه.

وحيد: وكيف حال أمه الآن؟

شفيقة : أصبحت مرتاحة جدًّا في نومها بعد أن خرج منها يوسف الجني المسيحي وأنا حزينة جدًّا من ذلك .

وحيد: وهل عليها أحد الآن؟

شفيقة: ليس عليها أحد، ولكني أريد أن أدخلها أنا وأبي.

وحيد: الله واحد أم غير واحد؟

شفيقة: الله واحد.

وحيد: موسى رسول أم غير رسول؟

شفيقة: رسول.

وحيد: عيسي رسول أم غير رسول؟

شفيقة: رسول.

وحيد: ومحمد عليه رسول أم غير رسول؟

شفيقة: سكتت بعضًا من الوقت ثم قالت في ضجر: رسول.

وحيد: ألم يخبر عيسي عليه السلام بقدوم محمد ﷺ؟

شفيقة: في أي مكان ذلك؟

وحيد: في الإنجيل، ألم تقرئ الإنجيل؟

شفيقة: لا أعرف القراءة ولا الكتابة؛ لأن أبي لم يعلمني.

وحيد: ما مهنة أبيك؟

شفيقة: يقف بجوارى يساعدنى عندما أغضب هذا الولد.

وحيد: ماذا تفعلين فيه عندما تغضبينه؟

شفيقة: أجعل عقله يشت كله وأجعل أعصابه كلها مشدودة، فيضرب مَنْ أمامه.

وحيد: والآن سأعرض عليك الإسلام؛ لأنه هو الطريق إلى الجنة؟

شفيقة: لا، إلا إذا عاقبته بأن أجعله لا يتكلم أسبوعًا كاملًا.

وحيد: هل تريدين أن تدخلي الجنة أم النار؟

شفيقة: أريد الجنة.

وحيد: هل يمنعك أحد من الإسلام؟

شفيقة: أبي يمنعني ولو وافق سأدخل الإسلام.

وحيد: أرسلي لنا أباك.

الصوت: ماذا تريد؟

وحيد: بسم الله، ما اسمك؟

وقد لاحظنا أن الصوت قد تغير، وأصبح صوتًا جهوريًّا.

الصوت: جرجس.

وحيد: ما ديانتك؟

جرجس: مسيحي.

وحيد: ما عمرك؟

جرجس: ٤٥ سنة.

وحيد: لم تسكن هذا الولد؟

جرجس: أنا لم أسكنه، ولكن ابنتي هي التي تسكن ذراعه الشمال.

وحيد: ماذا تريدون منه؟

جرجس: أن يبتعد عن الصلاة؛ لأنها تضايقنا.

وحيد: لقد عرضنا على ابنتك الإسلام، ولكنها امتنعت حتى ترد عليك ونحن ندعوك للى الإسلام كي تكون منا ومع المسلمين . . ما رأيك؟

جرجس: سكت برهة ثم قال: موافق.

وحيد: موافق من قلبك أم هنا أحد من النصارى سيؤذيك؟

جرجس: لا، من القلب.

وحيد: قل ورائي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، شهادة حق وصدق، عليها نحيا وعليها نلقى الله، خارجة من قلبي، اللهم إن كنت صادقًا فأخلص توبتي وأعنى على إيماني، وإن كنت كاذبًا فمكن المؤمنين مني.

جرجس: ردد الشهادة السابقة كاملة. وأسلم من قلبه.

وحيد: والآن نريد شفيقة كي نكلمها، فحضرت شفيقة وقال لها وحيد: ما رأيك في الإسلام؟

شفيقة: الله . . . أريد الإسلام .

وحيد: قولي ورائي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. . . إلخ، ثم طلب منها الدعاء بعد ذلك لجميع المسلمين.

وحيد: نطقت بالشهادتين ثم دعت للمسلمين.

شفيقة: نطقت بالشهادتين ثم دعت للمسلمين.

وحيد: هل أسمعك شيئًا من القرآن؟

شفيقة: نعم أريد.

وحيد: قرأ عليها سورة الكهف وسورة الإخلاص.

شفيقة: سمعت سورة الإخلاص.

وسبحان الله كم كانت تحب سماع القرآن، ثم قرأ عليها الأخ وحيد بعد ذلك آيات من سورة الأحقاف، وهي تستمع إليه في شغف وحب شديدين للقرآن.

وحيد: نريد أن نغير اسمك إلى فاطمة.

شفيقة: نعم أريد اسم فاطمة.

وحيد: نصحها بأن تصلى بعد ذلك في المسجد، وتحضر جلسات العلم.

فاطمة: الآن أصبحت أحبُّ المسلمين أهل القرآن.

وحيد: أريد أن تتحجبي. . . ما رأيك؟

فاطمة: سأتحجب ولكني لا أنتقب لا يخاف الناس مني، ولكن الحجاب يجعل كل الناس تحبني، ثم توقفت فاطمة وسألت هذا السؤال.

ما معنى مؤمن؟ ما معنى مسلم؟

وحيد: المسلم أقل درجة من المؤمن، أما المؤمن فهو الذي يعتنق الإسلام بقلبه ويراقب الله في جمينع أحواله وأقواله.

فاطمة : إذن أريد أن أكون مؤمنة كي أدخل الجنة ، وسأمشي مع المسلمين بعد ذلك، وصبحتُ أكره الغناء والمسيحيين، ولن أذهب إلى كنائسهم بعد ذلك.

ثم أردادت الخروج بعد ذلك، فطلب منها الأخ وحيد أن تستريح قليلاً، ثم ترسل بها لنتحدث معه بعض الوقت، فجاء وكان اسمه جرجس، فطلب منه الأخ وحيد أن يغير اسمه هو الآخر، فاختار اسم محمد، وكان في أشد السرور من إسلامه ومن تغيير اسمه وسم ابنته، وبعد أن اختار اسم محمد دار الحوار التالي بينه وبين الأخ وحيد:

وحيد: هل تريد أن تسمع شيئًا من القرآن؟

محمد: نعم أريد ن أسمع سورة الإخلاص، فقرأها عليه وحيد، ثم قام محمد بتسميعها عد ذلك.

وحيد: هل أصبحت تحب المسلمين أم مازلت تكرههم؟

محمد: أصبحت أحبهم جدًّا، وسأحضر معكم ندوات الشيخ عبد الخالق العطار في تخر الشيخ.

وحيد: هل تستطيعون كجن أن تتشكلوا وتتصوروا في صور مختلفة كالحيوانات و لإنسان وغيرها؟ وأي لون تفضلون؟ وهل تصدرون أصواتًا وأنتم خارج الجسم؟

محمد: لا نستطيع أن نتشكل بصور الإنسان (١٦٠٠)، ولكننا نأتي في صورة الحيوانات كالكلب والقط، ونفضل اللون الأسود، ولا نصدر أصواتاً إلا من خلال الجسم الذي كنه.

وحيد: ما الوقت الذي تستغرقه حتى تذهب إلى كفر الشيخ وتأتي؟

محمد: دقيقة واحدة.

وحيد: في أي مكان ستسكن بعد ذلك؟

محمد: سأسكن في المسجد مع محمد إبراهيم.

وحيد: هل تريد أن تتعلم فرائض الوضوء كي تصلي؟

١٦٠) كذا قال، ولكنه قد ثبت بالسنة الصحيحة أنهم يتشكلون في صورة الإنسان، لما تقدم في حديث أبي هريرة في البخاري الذي تمثل فيه الشيطان في صورة إنسان يسرق من الصدقة.

محمد: كنت أرى هذا الولد -الجسم الملبوس- وهو يتوضأ ، وعرفت منه كيفية الوضوء.

وحيد: عليك بحضور الجلسات أيام الخميس ودعوة غيرك من المسلمين.

محمد: موافق.

وحيد: أعطني العهد كي تخرج، وقبل أن تعطيني العهد أدعوك إلى الصوم والحج والزكاة، فوافق على ذلك، ثم عاهد الأخ وحيد بعد ذلك .

وحيد: ما الحالات التي تدخل فيها في جسم الإنسان؟

محمد: حالات الخوف والغضب والشهوة، وأنا لا أعرف غير هذه الحالات.

وحيد: نريد محمد إبراهيم قبل أن تخرج.

فحضر محمد إبراهيم وتكلم بصوت مخالف ، ودار الحوار التالي بين محمد إبراهيم ووخيد:

وحيد: كيف أحوالك يا محمد؟ وهل حضرت درس اليوم؟ وما عدد الجن المسلم الذين حضروا معك الدرس؟

محمد إبراهيم: أنا بخير، وأسكن الآن بجوار منبر الجامع الكبير بمنشأة عباس، وحضرت درس اليوم، وكان معي ١٥ جنيًا مسلماً وذكر أسماءهم . ثم سأله وحيد في درس الليلة فأجابه.

وحيد: ما رأيك لو زوجناك فاطمة؟

محمد إبراهيم: قل لأبيها وأنا موافق، فحضر أبو فاطمة، ووافق على زواج محمد إبراهيم من فاطمة ابنته، وتولى هو عقد قران ابنته بالنيابة عنها، وبعد أن تم الزواج على خير والحمد لله اتفق الثلاثة على أن يسكنوا بالمسجد الكبير بالمنشأة.

وقبل أن يغادروا الجسد طلب الأخ وحيد من محمد أبي فاطمة نصيحة لإخوانه المسلمين، فقال: يذكروا اسم الله على كل شيء وكل فعل وكل قول، ويكثروا من قراءة القرآن، والمحافظة على الصلاة، والابتعاد عن الغناء.

ثم طلب منه الأخ وحيد بعد ذلك أن ينظر في الإخوة الجالسين ليرى ما إذا كان أحدهم عليه جني أم لا، وبفضل الله لم يجد أي واحد ما عدا اثنين أشار بوجود جني يمشي وراءهما.

ثم أذن لهم وحيد بالخروج، فسلموا وانصرفوا بعد أن عاهدوا الله ألا يعودوا إلى خسد مرّة أخرى، ولا لجسد أحد من المسلمين.

وبهذه النصيحة تنتهي هذه التجربة الواقعية المثيرة التي أفادتنا الكثير، ونسأل الله عافية والتوفيق.

وهذه الحالة مسجلة على شريط متداول بين الإخوة.

الشاهد/ خالد أحمد شحاته. مدرس ثانوي.

## النموذج السادس: «الجني الغواص»:

جاءني رجل وقال: إن أبي به مسّ.

قلت: وما يدريك؟

قال: إذا سمع خُطبة الجمعة، وهو في المسجد، يُصرعُ ويظل هكذا حتى تنتهي الخطبة، وكثيرًا ما يصرع في الصلاة وليلة الاثنين من كل أسبوع لا يدع أحدًا يدخل عليه الغرفة ولا حتى زوجته، وينام تلك الليلة وحده في الظلام.

فذهبتُ معه أنا وثلاثة من أصدقائي، فوجدنا ذلك الرجل الم يض جالسًا في كامل قواه العقلية، وعمره حوالي خمسة وأربعون عامًا.

فسألته: ما اسمك؟

قال: محمود.

قلت: ما يؤلمك؟

قال: أشعر كأن معى جنيَّة.

قلت: وهل تريد أن تُخرجها؟

ُ قال: نعم إنها أتعبتني جدًّا، وكادت أن تفرق بيني وبين زوجتي.

قلت له: اذهب فتوضأ، وتوضأت أنا ومن معي.

ثم أمرت أحد أصدقائي بقراءة الرقية عليه، فقرأها وقبل أن تنتهي الرقية ارتعد لجسد، فعرفت أن الجني قد حضر.

فقلت: بسم الله من أنت؟

فنطق صوت مغاير: أنا جنيَّة.

قلت: ما اسمك؟

قال: «ستيفريوس» أو اسمًا يشبه ذلك، لا أذكر.

قلت: ما دبانتك؟ فسكتت.

قلت: مسلمة؟

قالت: لا.

قلت: نصر انية؟

قالت: لا.

قلت: كافرة؟

قالت: نعم. . . لا أعرف الأديان.

قلت: أين تسكنين؟

قالت: أنا من نوع الجن الغواص الذي يعيش في الماء، وأنا أعيش في البحر الأحمر.

قلت: ولماذا دخلت في امحمودا؟

قالت: لانتقم منه.

قلت: ماذا فعل؟

قالت: كان قريبنا من الجن قد مسّ رجلًا فمسكه «محمود» وضربه ضربًا عنيفًا حتى أذاه و«محمود» جاهل، لا يعرف كيف يُحصن نفسه منا معشر الجن. فقابلته في ليلة مظلمة وهو يمشي في الطريق وحده، ودخلت فيه.

قلت: منذ متى وأنت معه؟

قالت: من حوالي عشرين سنة.

قلت لها: أنا سِأعرض عليك أمرًا إما أن توافقي، أو لا؟ أنت صاحبة الاختيار.

قالت: قل. فعرضت عليها الإسلام.

قالت: اتركوني أفكر.

قلت: كم؟

قالت: ثلاثة أيام.

قلت: لا . . . أكثر ما عندنا أن نعطيك عشر دقائق تفكرين فيها . وبعد العشر دقائق.

قالت: نعم أسلم؛ ولكن بشرط أن أظل مع «محمود» ولا أخرج منه.

قلت: هذه قضية أخرى. أنت لو أسلمت فإنما لتنجّي نفسك من النار، وتفوزي الحنة.

قالت: نعم أسلم.

قلت: إذًا فانطقي بالشهادة، فنطقت بها وأعلنت توبتها، وسمت نفسها «أم إبراهيم».

قلت: إذًا من تمام هذه التوبة أن تُقلعي عن الظلم.

قالت: أي ظلم؟

قلت: وجودك في جسد هذا الإنسى ظلم، فلابد من الحروج منه.

قالت: لن أخرج لسبين:

الأول: أنني أحبه حبًا شديدًا، ولكني لا أنام معه إلا ليلة واحدة في الأسبوع وهي ليلة لاثنين. ثم أترك لزوجته باقي الليالي.

فقلت لها: وهل تظهرين له في صورة امرأة؟

قالت: لا

قلت: إذا كيف تتم المعاشرة؟

قالت: هو يراني في منامه كالحلم، يراني في صورة امرأة جميلة ويصبح فيجد نفسه قد حتلم، أما أنا فأتلذذ تمامًا، وأشعر بكل شيء.

قلت: هذا هو السب الأول. . . فما الثاني؟

قالت: والسبب الثاني: أنني كنت متزوجة من ملك جان البحر الأحمر، ثم تُوفي وتركني، وما زال المُلْكُ مع أولادي... وهم على الكفر، فإن علموا بإسلامي قطوني (١٦١)

قلت: أما السبب الأول فباطل؛ لأنه لا يحبك، ولا يريد أن يتزوجك، وقد قال لي تقال أن يتزوجك، وقد قال لي تقال أن يريد إخراجك؛ أما من ناحية أولادك فيمكن أن تهربي في أي مكان في المحيط الأطلنطي، أو الهادي، أو غيرهما، وتعيشين تعبدين الله هناك.

١٦٠)كذا قالت، وقد تكون كاذية.

قالت: إذًا سأخرج، أعطني ثلاث دقائق.

ثم أفاق الرجل من غيبوبته، وجلس معنا، فقال إخواني: هيا بنا لقد خرجت.

فقلت: لا كأني أراها في عينيه (١٦٢)، ثم وضعت يدي على كتفيه، وعلى ركبتيه، فتأكدت أنها لم تخرج، وإنما هي مجرد حيلة.

فأمرت أحد إخواني فقرأ عليه الرقية مرة ثانية، فلم يكملها، وحضرت.

فقلت: هكذا يا أم إبراهيم تحتالين علينا.

قالت: صدقني أنا أحبه جدًّا، وعاشرته عشرين سنة، ولا أريد أن أخرج منه.

قلت: إذًا، قد انتهى بيننا عهد الودِّ والمُلاينة، وبقي عهد العصا والضرب والحرق، إما أن تخرجي، وإما أن أستعين بالله وأقرأ عليك آيات من القرآن فتحرقك أو أضربك.

قالت: لا سأخرج.

وظلت حوالي دقيقتين، أو ثلاث تصيح بصوت محزون يا محمود، يا محمود، ثم خرجت، والفضل لله وحده، فهو الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وهذا الحوار مسجل على شريط.

### النموذج السابع: «عائلة الجن»:

مرضت امرأة مرضًا شديدًا، ودار بها زوجها عند الأطباء فلم تتحسن، فذهب إلى شاب يقرأ القرآن ويعالج به من الجن، فذهب وقرأ على تلك المرأة فنطق عليها جني اسمه جرجس، فأقنعه بالإسلام وأسلم، ثم أسكنه مع الجن المسلمين في أحد مساجد المدينة، وبعد حوالي شهرين مرضت المرأة مرة ثانية، فجاءني زوجها، فذهبت معه وقرأت عليها

فنطق صوت جهوري: ماذا تريد منا؟

قلت: ما اسمك؟

قال: يوحنا

قلت: إذًا نصر انى؟

قال: نعم.

<sup>(</sup>١٦٢) لأنني رأيت زوغًا غير طبيعي في عينيه.

قلت: ولماذا مسست تلك المرأة المسلمة؟

قال: لأنكم أخذتم ولدي جرجس وأدخلتموه في الإسلام، فجئت كي أنتقم.

قلت: سأعرض عليك الإسلام، فإذا قبلته مرحبًا، وإذا لم تقبله فلن أرغمك عليه.

قال: الأفضل أن تريح نفسك وتسكت.

قلت: لماذا؟

قال: لأنني قسيس من قساوسة النصارى من الجن «يعني عالم من علمائهم» فكيف المع؟!

قلت: إذًا اعرض أنت عليَّ النصرانية، ثم أُعرض أنا عليك الإسلام، فأيُّنا أقنع الثاني غيُّ خذه معه، لكن بشرط ألا نتعصب للهوى، وأن نخلص النية، ونسأل الله أن يهدينا حيمًا للحق. •

قال: أنصفت... اعرض أنت - أولًا - الإسلام، فبدأت حديثي في التشكيك في ين النصارى المحرف، وإظهار الحرافات التي يؤمنون بها، وهو يجادل ويناقش، ثم ينتع، ولا أنتقل من نقطة إلى أخرى حتى يقتنع بالأولى، ثم عرضت عليه الإسلام حميزاته وسماته، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وتمشيه مع العقل.

فقال: اقرأ على شيئًا من القرآن.

فقرأت قوله تعالى: ﴿ لَنَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْمَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواً فَيَهُدَ فَسِيسِينِ اَقْرَبُهُد مَّوَدَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَئَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فَسِيسِينِ اَقْرَبُهُد لَا يَسْتَكُمُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَى آعَيُمُهُ تَغِيضُ مِنَ الدَّمْعِ يَعْبُونَ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاكْنُسُكَ مَعَ الشّهِدِينَ اللهِ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِي وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْفَوْمِ الصَّلِحِينَ اللهِ فَاكْنَبُهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّلَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا لَيْتُهُ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْفَوْمِ الصَّلِحِينَ اللهِ فَاكْنَبُهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّلَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا لَيْتُهُ مُنْ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّلَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا لَيْتُهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّلَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّلَتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا لَا مُعْدَلِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ اللّهُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَالِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ اللّهِ اللّهُ مِنَا قَالُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْلِمِينَ فَي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنَا قَالُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ويعدما انتهيت من الآيات إذا به يقول: آمنت. . آمنت. . آمنت.

قلت: هل آمنت من قلبك، أم خوفًا من أحد؟

قال: أنت لا تستطيع أن تُجبرني على شيء. . . لقد آمنت بالله مخلصًا .

قلت: إذًا، فردد خلفي الشهادتين. ثم أعلن توبتك.

قال: ولكن لو علم الجن بإسلامي لقتلوني.

قلت: تستطيع أن تسكن في وسط الجن المسلمين، فيحمونك، ويدافعون عنك.

قال: ولكني أريد أن أرى ولدي محمدًا.

قلت: اذهب إلى مسجد كذا، وناده فجاء محمد وسلَّم على والده، ونحن نسمع الصوتين يكلم أحدهما الآخر على الجسد الواحد!.

قلت: كيف حالك ما محمد؟

قال: الحمد لله، أنا سعيد جدًّا منذ أسلمت، أعيش في وسط إخواني المسلمين، فالإسلام سعادة وهناء وسرور، ثم إنه قد زادت سعادتي عندما علمت بإسلام والدي، بل إننى كنت أستمع الحوار الذي دار بينكما.

قلت: يا محمد هل تعرف أحدًا من شباب الجن المسلمين؟

قال: نعم كثير.

قال: ناد لي أحدهم.

فجاء أحدهم وقال: السلام عليكم. فرددت السلام.

فقلت: هل تستطيعون أن تدافعوا عن أخيكم، وتحمونه من بطش النصارى؟

قال: نعم بإذن الله، فنحن شباب كثير، لن نُسلِّمهُ لهم أبدًا ولو قُتلنا. ثم أخذوه وانصر فوا.

واستيقظت المرأة من غيبوبتها وما شعرت بشيء، والعجيب أن هذه المرأة لا تعتقد بأن الجن يمس الإنس.

وبعد حوالي شهر مرضت المرأة مرة أخرى، فذهبت مع زوجها، وقرأت عليها القرآن، فنطقت عليها جنيَّة.

فقلت: بسم الله، ما اسمك؟

قالت: مريم.

قلت: لماذا دخلت في هذه المرأة؟

قالت: لأنتقم لزوجي وابني اللذين أدخلتموهما في دينكم.

قلت: إذًا نصرانية أنت؟

قالت: نعم.

قلت: اسمعي مني كلمة واحدة.

قالت: ولا نصف كلمة.

قنت: هل علمت ما سأقوله؟

قالت: نعم ستعرض على الإسلام.

فت: وهل تعرفيني؟

قالت: نعم أنت وحيد، وقد أوصاني إخواني من الجن ألا أسمع منك شيئًا؛ لأنك حر الناس فتدخلهم في الإسلام.

صَت: إذًا فاعرضي على النصرانية - أولًا- فإن اقتنعت دخلت معك، ثم أعرض حيث الإسلام بعد ذلك.

قالت: لماذا تغتسلون من الجنابة رغم أن المني يخرج من عضو واحد؟

قت: لأن المني يعصر الجسم عصرًا، بل إنه يتولد من معظم أعضاء الجسم خاصة عبب «العمود الفقري»؛ ولذلك يكون الجسم في حالة استرخاء تام، فلابد من يختسال؛ حتى يعود إلى الجسم نشاطه. فسكتت.

من: ما عقیدتکم فی عیسی ابن مریم؟

قالت: عيسي هو الله.

منت: لماذا ترتدون صليبًا في رقابكم؟

فأنت: لأن اليهود الملعونين قتلوا عيسي وصلبوه.

قت: وهل يعجز الإله عن أن يجمى نفسه؟! فسكتت.

قت: إذًا ليس بإله.

قالت: هو ابن الله.

قت: وهل يعجز الإله أن يجمي ابنه؟! فسكتت.

مّت: إذًا ليس ابن الله.

ةلت: وما عقيدتكم فيه؟

قت: نحن لا نقول: هو ابن زنا كما قالت اليهود، ولا نقول: هو ابن الله كما قلتم، يما نقول: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، خلقه الله بكلمة قرياً.

قنت: صحيح هذا كلام عقلي، ثم قالت اقرأ علي القرآن.

فقرأت قوله تعالى: ﴿ طه ۞ مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْغَيْنَ ۞ إِلَّا نَفْكِرَةً لِمَن يَخْفَىٰ مَنزِيلًا مِمَنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْمُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوُتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞﴾

فقالت: أسلمت . . . أسلمت .

ورددت خلفي الشهادتين وأعلنت توبتها. وجاء ولدها وزوجها فسلمت عليهما وسكنت معهما.

ثم قالت: أعرفكم أن «فلانة» - الجسد الممسوس - لا تعتقد بأن الجن يمس الإنس، ثم قالت: سأقول لها هذا الكلام ثم تُسمعونها الشريط بعد ذلك، ثم ذكرت لها أدلة عقلية مقنعة على ذلك.

وقالت لها: لا تغضي، حتى لا يتمكن الجن منك مرة ثاني. ثم انصرفت.

وبعد حوالي شهرين مرضت المرأة مرة أخرى.

فقلت لزوجها: إنها لم تلتزم بالتعليمات التي أمرتها بها من الذكر وقراءة القرآن وسماعه... وإلخ.

قال: نعم. . . هي غير مقتنعة ، ولذلك لا تلتزم بما ذكرت.

فقلت له: حاول أن تقنعها؛ وإلا فلن ينفع معها علاج.

وقرأت عليها فنطق جني.

فقلت: بسم الله، ما اسمك؟

قال: برسوم.

قلت: ما دينك؟

قال: النصرانية.

قلت: ولماذا لبست تلك المرأة؟

قال: جئت لأنتقم لعمي وزوجته وولده الذين أدخلتموهم في الإسلام.

قلت: هل أعرض عليك الإسلام؟

قال: لا . . . ولكني سأعرض عليك النصرانية، فقد جئت لأناقشك، لأنني أعما مدرسًا في الكنيسة .

قلت: سل ما بدا لك.

قال: أنتم تقولون أن عيسى ليس ابنًا لله؟

قلت: نعم.

قال: فمن أبوه إذًا؟

قلت: لقد ضرب الله لنا أربعة أمثلة متغايرة؛ حتى نعلم أن الله على كل شيء قدير.

اولاها: خلق خلقًا بلا أب ولا أم.

ثانيها: خلق خلقًا من أب بلا أم.

ثالثها: خلق خلقًا من أم بلا أب.

رابعها : خلق خلقًا من أب وأم.

فالأول: آدم.

والثاني: حواء.

والثالث: عيسي ابن مريم.

والرابع: كل الناس.

فلو قلنا بأن عيسى ابن الله؛ لأنه لا يوجد له أب فنقول: إن حواء بنت الله أيضًا؛ إنها لا يوجد لها أم، وهذا باطل قطعًا.

فاقتنع بتلك النقطة.

وظلت المناقشة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الرابعة بعد العصر يناقشة مستمرة، لا يقطعها إلا أداء الصلاة.

وأخيرًا أعلن إسلامه وسمى نفسه (عليًا»، وقال: لابد أن أذهب إلى النصارى مذعوهم إلى الإسلام حتى ولو عُذبت، فنصحته أن يقرأ ويتعلم ويطّلع أولًا. ثم خرج حدما التقى بعمه وزوجته وابنه.

وبعد أسبوع واحد مرضت المرأة، ونطق عليها جني، وقال: إن عليًا مأسور عند نصارى، فكلفت هذا الجني أن يأتيني بسبعة من الشباب الجن الأقوياء، ثم أمَّرْتُ عليهم حدهم، وأمرتهم أن يذهبوا فيخلصوا عليًا من أيدي النصارى، وأن يذكروا الله أثناء نقتال، ويقرءوا آية الكرسي، وفي حوالي ربع الساعة، نصرهم الله، وأحضروا عليًا، عنوه ويقول: أنا مجروح، فقلت له: احتسب ذلك في سبيل الله.

ثم أمرتهم بالخروج وعدم العودة إلى جسد تلك المرأة، فخرجوا والحمد لله رب

العالمين، فهو الموفق، وهو الهادي، وهو الشافي، وهو رب الإنس والجن أجمعين. والحالات كثيرة؛ ولكني أكتفي بهذه النماذج؛ خشية الإطالة، وأسأل الله أن يوفقني لإخراج مثل هذه النماذج في رسالة بعنوان «حوار مع الجن»(١٦٣) والله الموفق.



<sup>(</sup>١٦٣) ثم تبين لي قلة جدوى مثل هذه الرسالة، فضربت عنها صفحًا.

### الطرق المحرمة في إخراج الجن

1- طريقة الزار: قال الشيخ ياسين أحمد عيد: «لقد أحدث الناس حفلات لم تكن من ينب سلفنا الأولين، ولكنها من مبتدعات هذا الزمن الذي راجت فيه المنكرات، وطغت فيه الماديات، والاستمتاع بكثير من الشهوات، ومن تلكم حفلات الزار الآثمة لتي تقام بحجة شفاء المريض وإزالة ما ألم به من صرع، فيكثر فيها الفساد ويُمحى فيها الحتشام، وينفق في سبيلها أموال طائلة، طالما سببت أزمات اقتصادية، ومساوئ حقية، ومضار اجتماعية.

وكم من ثروات أبيدت؟! وكم من أسر انهار بناؤها وتلاشى عزّها؟! وكم من عراض هُتكت من جراء هذه الحفلات الماجنة؟!

يلمُّ المرض بالمرأة، فيأتي إليها شياطين النساء، فيتجرن بعقلها ويُزين لها أن ما دهاها صرع من الجن، وفي استطاعتهن أن يذهبن هذا المرض، فيطلبن طلبات يعزُّ وجودها، ويقل كاهل زوجها، من حُلي تعددت أنواعه، ومن الدجاج والخراف أصنافًا، وتارة عملل في الطلب فتطلب جملًا أو عجلًا، عندما تأنس منهن ثروة.

فإذا أقيم الحفل يسمين المريض عروسًا، ويخلعن عليها من الثياب غالية الثمن قصيرة لأجل قليلة الغناء، ثم يُركبن هذه العروس الجمل، أو الفحل، ويوقدون حوله لشموع، ويضربن بالدفوف ويصحن بالأغاني التي تستهوي الأفئدة، وهنالك يعتري تريضة هذه الابتهاج من آثار الدفوف والغناء، وتدب في جسمها نشوة الفرح بهذا شهرجان العظيم. ولكنها بعد بُرهة من الزمن يعود إليها المرض، فيتدرج عفريتها في لطلبات حتى إذا ما خوى البيت، ونفد ما في الجيب، قضى المريض نحبه وترك العيون لحية، والديار بلاقع، وصدق القائل.

فلافة تشقى بهن السنهار المفرس والماتسم فيم السزار وليت الأمريقف عند هذا الحد، بل من النساء من يتخذن هذه الحفلة لأغراض غير شريفة؛ يجتمع النساء والرجال سرًا، وجهرًا للاستمتاع بالشهوات وكثير من اللذات، مني ذلك يكون المصاب أعظم، فيا الله من الإفك والتضليل». اه (١٦٤) مختصرًا.

١٦٤) (كشف الستارة (١٦٤).

قلت: وهذه طريقة عرمة بلا أدنى ريب.

٢- طريقة الاسترضاء: وفي هذه الطريقة يقوم المعالج باسترضاء الجني الصارع، فيُلبي
 له جميع طلباته، فأحيانًا يطلب منه ذبح حيوان، أو لبس ذهب، أو شرب دخان، أو غيرها من الأمور المحرمة، وقد رأيت هذا كثيرًا.

وسبب حرمة هذه الطريقة - والله أعلم - عدة أمور:

١- إعانة الظالم على ظلمه.

٢- طاعة الجني في معصية الله، كرجل يلبس ذهبًا، ويشرب دخانًا، أو ما شابه ذلك.
 ٣- تلبية هذه الرغبات تزيد الجني طُغيانًا وكفرًا وعتوًا وتمردًا، وغالبًا ما ينكث الجني عهده معهم، ويعاود المريض مرات ومرات.

٣- طريقة الاستعانة: وهذه الطريقة لا يقوم بها إلا ساحر، فيستعين بالجني الذي يخدمه؛ لاستخراج الجني الصارع للمريض، فأحيانًا يكون جني الساحر أضعف فلا يستطيع، وأحيانًا يكون أقوى فيستطيع، وقد قدمنا أسباب تحريم الاستعانة بالجن.

٤ - طريقة الإقسام: وفي هذه الطريقة يقوم الساحر بالإقسام على الجني الصارع بسيده من الجن؛ لأن الجن قبائل وعشائر، فمنهم القويُّ والضعيف، ومنهم السيد والمسود، ومنهم العظيم والحقير. فيقوم الساحر بالتعرف على قبيلة الجني الصارع وذلك بمساعدة الجني المساعد للساحر، ثم يقسم على الجني بعظيم هذه القبيلة وسيدها، فيخاف الجني وغيرج، وهذا فيه من الشرك ما لا يخفى.

٥- طريقة سجن الجني الصارع: يقوم الساحر بالتقرب إلى رؤساء هذه القبيلة بأنواع
 معينة من الشرك، ثم يطلب منهم سجن هذا الجني حتى لا يصرع هذا الآدمي فيقومون
 بسجنه.

٦- طريقة تعذيب الجني وقتله: هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة، ولكن الشرك فيها أعظم.

أعظم، ولولا خشية الفتنة لشرحت هذه الطريقة مثل سابقتيها، ولكن الشرك فيها يكون أعظم، ولولا خشية الفتنة لشرحت هذه الطريقة شرحًا مفصلًا، وكتبت الطلاسم التي يستخدمونها، وبينت مواطن الشرك فيها، ومواطن الاستعانة وغيرها؛ ولكن يكفيك أن تعرف أن أي جني لا يخدم إنسيًّا مهما صغر شأنه؛ إلا بعد ما يتأكد من شركه، وهذا الشرك ربما يكون ظاهرًا، وربما لا يكون ظاهرًا، بل يكون مبثوثًا في تلك العزائم

والطلاسم، أو الأفعال التي يطلبها الجني من الساحر الخادم له.

تنبيه: من تلبيس الجن على الساحر أن العزائم التي يأمرونه بها يكون فيها بعض آيات من القرآن، وذلك ليفهم الساحر أن طريقته صحيحة لأنها بالقرآن، فيغترُّ المسكين، ويستمسك بها وهناك طرق كثيرة غير هذه، كطريقة تكتيف الجني واستنطاقه، وطريقة نعهد، وغيرها أضربت عنها صحفًا؛ لأنها تدخل تحت ما قدمناه. وبالجملة فكل طريقة تشتمل على شرك أو محرم فهي حرام.

### نصائح للوقاية من الصرع:

١- المحافظة على الأذكار النبوية، وسنفرد لها فصلًا في آخر هذا البحث إن شاء الله.

٢- إذا قفزت من مكان عال فسمّ الله.

٣- إذا ألقيت ماء ساخنًا في الأرض فسمُّ الله.

٤- إذا دخلت حجرة مظلمة فسمِّ الله.

٥- لا تؤذ كلبًا ولا قطة.

٦- لا تنم وحدك، فإذا اضطررت فعليك بالوضوء وأذكار النوم.

٧- لا تتبول أو تتبرز في جحر (١٦٥).

٨- لا تقتل حية من الحيات التي تظهر في البيوت، وهذا فيه تفصيل:

أولًا: إذا رأيت حية في البيت تؤذنها ثلاثة أيام وقدمنا قصة الفتى الأنصاري، وفيها قال النبي على الأنصاري، وفيها قال النبي على الله البيوت عوامر، فإذا رأيتُم شيئًا منها فحرِّجوا عليها ثلاثًا، فإن نعب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافرٌ الم الم وفي رواية لمسلم «فائذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنه شيطانٌ (١٦٧٠).

أما صفة التحريج، فقد قال النووي كَثَلَثُهُ: قال القاضي: روى ابن حبيب عن النبي

<sup>(</sup>١٦٥) لما رواه النسائي (٣٣/١) بسنده عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي ﷺ قال: ولا يبول أحدكم في جُحر، قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن. والحديث إسناده حسن إن سلم من تدليس قتادة، وقد أثبت أبو زرعة وأبو حاتم سماع قتادة من عبد الله بن سرجس. ولذلك صححه الحاكم (١/٩٦٦)، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٦٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٢٣٦) في «السلام» باب: قتل الحيات.

<sup>(</sup>١٦٧) نفس المصدر السابق.

عَيْنِهُ أنه يقول: «أنشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوننا ولا تظهرون لنا» (١٦٨).

وقال مالك: يكفي أن يقول: «اخرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذوننا) اهـ.

قلت: الحديث المذكور في صفة التحريج ضعيف، ولذلك تكفي أي صيغة في التحريج.

ثانيًا : إذا رأيتها بعد ثلاثة أيام تقتلها ، فهي إما شيطانة أو جن يهودي أو نصراني أو جن مسلم متعد أو حية حقيقية .

ثَالِنًا : إذا رأيت في البيت حية «ذا طفيتين»، أو حية بتراء فاقتلها ولا تؤذنها .

وذو الطفيتين: هي حية لها خطان أبيضان - وقيل أسودان - على ظهرها.

والحية البتراء: هي حية قصيرة الذيل. عن أبي لبابة رضي قال: بهي النبي على عن عن عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين. متفق عليه، واللفظ لمسلم (١٦٩٠).

رابعًا: إذا رأيت حية خارج البيت فاقتلها أيًّا كان نوعها، فالنهي مخصوص بالعوامر كما في «صحيح مسلم».

خامسًا: إذا وجدت حية في المسجد فاقتلها، وهذا قول الإمام مالك كَاللَّهُ

٩- لا تتوغل وحدك في الصحراء بالليل.

١٠- إذا رميت شيئًا ثقيلًا على الأرض، فسمَّ الله.



<sup>(</sup>١٦٨) ضعيف: أبو داود رقم (٥٢٦٠) في «الأدب»، باب: في قتل الحيات، والترمذي رقم (١٤٨٥) في «الأحكام»، وقال الترمذي: حسن غريب، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>١٦٩) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٩٨)، في «بدء الحلق»، باب: قول الله تعالى: ﴿وَبَكَ فِيهَا مِن كُلِّ دَاكِتُو﴾، ومسلم رقم (٢٢٣٣)، في «السلام»، باب: قتل الحيات.

# الفصل الثالث تعرُّضُ الشيطان للأنبياء

## تعرُّض إبليس لنوح ﷺ:

روى أبو الفرج ابن الجوزي بسنده، عن عبد الله بن عمر رَوْفِيَ قال: لما ركب نوح في السفينة رأى فيها شيخًا لم يعرفه، فقال نوح: ما أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك، فتكون قلوبهم معي، وأبدانهم معك. فقال له نوح غليه : اخرج يا عدو الله. فقال إبليس: خس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح غليه : أنه لا حاجة لك إلى الثلاث، مُره يحدثك بالاثنتين فقال: بهما أهلك الناس: الحسد، والحرص، فبالحسد لُعنت وجُعلت شيطانًا رجيمًا، وبالحرص أبيحت لآدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه فأخرج من لحنة (١٧٠).

### تعرُّضه لموسى ﷺ:

روى أبو بكر القرشي بسنده إلى ابن عمر رَوْقَيَ قال: لقي إبليس موسى فقال: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته، وكلمك تكليمًا، وأنا من خلق الله أذنبت، فأنا أريد أن أتوب، فاشفع لي عند ربك على أن يتوب علي، فدعا موسى ربه فقيل: يا موسى قد قضيت حاجتك، فلقي موسى إبليس فقال: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم، ويُتاب عليك فاستكبر، وغضب. وقال: لم أسجد له حيًّا أأسجد له ميتًا؟!، ثم قال يليس: يا موسى، إن لك حقًّا بما شفعت إلى ربك، فاذكرني عند ثلاث ولا تهلكُ فيهن: وكرني حين تغضب فإن وحيي في قلبك، وعيني في عينك، وأجري منك مجرى الدم، واذكرني حين تلقى الزحف - أي الجهاد - فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف، فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولًى.

وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم، فإني رسولها إليك، ورسولك إليها (١٧١)

<sup>(</sup>۱۷۰) دتلیس إبلیس، (۲۹).

<sup>(</sup>١٧١) قاكام المرجان، (٢٠٧).

وروى القرشي بسنده، عن عبد الرحمن بن زياد تَرَفِّي قال: بينما موسى غَلِمُ جالس في بعض مجالسه، إذ أقبل إبليس، وعليه برنس له يتلون فيه ألوانًا، فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه، ثم أتاه وقال له: السلام عليك يا موسى، فقال له موسى غَلِمُ : من أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: فلا حيّاك الله، ما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم عليك؛ لمنزلتك عند الله تعالى، ومكانك منه.

قال: فما الذي رأيته عليك؟

قاله: به أختطف قلوب العباد.

قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟

قال: إذا أعجبته نفسه، استكثر عمله، ونسى ذنوبه.

وأحذرك ثلاثًا: لا تخلون بامرأة لا تحل لك قط، فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها. ولا تعاهد عهدًا إلا وفيت به، فإنه ما عاهد الله أحدٌ إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به.

ولا تُخرجن صدقة إلا أمضيتها، فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين إخراجها.

ثم انصرف وهو يقول: يا ويله - ثلاثًا – علم موسى ما يحذِّر به بني آدم(١٧٢).

## تعرُّض الشيطان ليحيى بن زكريا ﷺ:

روى عبد الله بن محمد بن عبيد بسنده، عن وهيب بن الورد قال: بلغنا أن الخبيث إبليس تبدَّى ليحيى بن زكريا، فقال: إني أريد أن أنصحك، قال: كذبت، أنت لا تنصحني، ولكن أخبرني عن بني آدم. قال: هم عندنا على ثلاث أصناف:

أما أول صنف منهم فهم أشد الأصناف علينا، نُقبلُ عليه حتى نفتنه ونستمكن منه، ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه، ثم نعود فيعود، فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا، فنحن من ذلك في عناء.

وأما الصنف الآخر، فهم في أيدينا بمنزلة الكُرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم.

وأما الصنف الآخر، فهم مثلك معصومون، لا نقدر منهم على شيء.

<sup>(</sup>۱۷۲) «تلبيس إبليس» (۳۰).

قال يحيى عَلَيْهِ : على ذلك هل قدرت مني على شيء؟ قال: لا إلا مرة واحدة، فإنك قدمت طعامًا تأكل، فلم أزل أشهيه لك، حتى أكلت منه أكثر مما تريد، فنمت تلك لليلة، فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها.

فقال له يحيى عَلِينها: لا جرم لا شعبت من طعام أبدًا.

قال الخبيث: لا جرم، لا نصحت آدميًا بعدك (١٧٣).

روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن ثابت البناني قال: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا، فرأى عليه معاليق من كل شيء.

فقال يحيى: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي مست بها ابن آدم.

قال يحيى: فهل لي فيها شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن لذكر.

قال: فهل غير ذلك؟ قال: لا . . . والله .

قال له يحيى عَلِيهِ : لله على أن لا أملاً بطني من طعام أبدًا.

قال إبليس: ولله على لا أنصح مسلمًا أبدًا (١٧٤).

روى ابن أبي الدنيا بسنده، عن عبد الله بن خيبق قال: لقي يجيى بن زكريا – عليهما لسلام – إبليس فقال له: يا إبليس، أخبرني ما أحب الناس إليك، وما أبغض الناس إليك؟ قال: أحب الناس إلي المؤمن البخيل، وأبغضهم الفاسق السخي.

قال يجيى: وكيف ذلك؟

قال: لأن البخيل قد كفاني بخله، والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله. ثم ولى وهو يقول: لولا أنك يحيى ما أخبرتك (١٧٥).

### تعرُّض الشيطان لأيوب ﷺ:

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره»، عن ابن عباس قال: قال الشيطان: يا رب، سلّطني على أيوب، قال الله تعالى: قد سلطتك على ماله، وولده، ولم أسلّطك على جسده، فنزل

<sup>(</sup>١٧٣) (آكام المرجان) (٢١٢).

<sup>(</sup>١٧٤) ﴿آكام المرجانِ (٢١٣).

<sup>(</sup>١٧٥) قآكام المرجان؛ (٢١٢).

وجميع جنوده فقال لهم: قد سلطت على أيوب فأروني سلطانكم، فصاروا نيرانًا، ثم صاروا ماء، فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب، وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق، فأرسل طائفة منهم إلى زرعه، وطائفة إلى إبله، وطائفة إلى بقره، وطائفة إلى غنمه.

وقال: إنه لا يعتصم منكم إلا بالصبر، فائتوه بالمصائب بعضها على بعض، فجاء صاحب الزرع، فقال: يا أيوب، ألم تر إلى ربك؟! أرسل على زرعك نارًا فأحرقته، ثم جاء صاحب الإبل فقال له: يا أيوب، ألم تر إلى ربك؟! أرسل على إبلك عدوًا، فذهب بها، ثم جاء صاحب الغنم فقال له: يا أيوب، ألم تر إلى ربك؟! أرسل على غنمك عدوًا، فذهب بها؟.

وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم، فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت الريح فأخذت بأركان البيت، فألقته عليهم.

فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام في أذنيه قرطان قال: يا أيوب ألم تر إلى ربك؟! جمع بنيك في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون، إذ هبت ريح، فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم، فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم بطعامهم وشرابهم.

فقال أيوب له: فأين كنت أنت؟ قال: كنت معهم. قال: وكيف انفلت؟ قال: انفلت. قال أيوب: أنت الشيطان.

ثم قال أيوب: أنا اليوم كهيئتي يوم ولدتني أمي، فقام فحلق رأسه ثم قام يصلي. فرنًا إبليس رنَّة، سمعها أهل السماء وأهل الأرض، ثم قرع إلى السماء فقال: أي رب، قد اعتصم فسلطني عليه، فإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: قد سلطتك على جسده ولم أسلطك على قلبه. قال: فنزل فنفخ تحت قدميه نفخة قرح ما بين قدميه إلى قرنه، فصار قرحة واحدة، وألقي على الرماد حتى بدا بطنه.

فكانت امرأته تسعى عليه حتى قالت له: أما ترى يا أيوب، قدرُ الله نزل بك من الجهد والفاقة، ما إن بعت قروني برغيف فأطعمك، فادع الله أن يشفيك.

قال: ويحك كنا في النعماء سبعين عامًا فاصبري، حتى نكون في الضراء سبعين عامًا، فكان في البلاء سبع سنين (١٧٦).

روى ابن أبي حاتم أيضًا، عن يزيد بن ميسرة: أنه قال: لما ابتلى الله أيوب عَلَيْهُ بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له أحسن الذكر.

<sup>(</sup>١٧٦) (آكام المرجان) (٢١١).

ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلى، أعطيتني المال والولد فلم يبق من فسي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي، فليس يجول بيني وينك شيء، ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منكر الالالا)

### تعرض إبليس لعيسى عليه:

روى أبو بكر الباغندي، عن سفيان بن عيينة كَمُلَّهُ قال: لقي عيسى ابن مريم إبليس، قال له إبليس: أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك، أنت تكلمت في المهد صبيًا ولم يتكلم حد من قبلك؟!

قال: بل الربوبية والعظمة للإله الذي أنطقني، ثم يميتني، ثم يُحيني.

قال: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تُحيي الموتى؟

قال: بل الربوبية لله الذي يميتني، ويميت من أحييت، ثم يحييني.

قال له إبليس: والله إنك لإله من في السماء وإله من في الأرض، فصكه جبريل بجناحه، فما تناهى دون قرن الشمس (١٧٨).

#### كبيه

ما ذكرته في هذا الفصل من الأخبار إنما هو من الإسرائيليات المأذون لنا في التحدث ب ، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من لنار ، (۱۷۹).

والإسرائيليات على ثلاثة أقسام: قسم كذَّبه القرآن فنحكم بكذبه، وقسم صدَّقه على أن نحكم بصدقه، وقسم لم يحكم القرآن عليه بصدق أو كذب، فهذا لا نصدقه ولا كذبه، ويجوز لنا أن نرويه.

ولعل هذا القسم هو المقصود بقول رسول الله ﷺ: ﴿ لا تُصدقوا أهل الكتاب، ولا

۱۷۷) اتفسیر ابن کثیرا (۱۱۸/۳).

١٧٨) ﴿ آكام المرجانِ ٢١٣).

<sup>(</sup>١٧٩) صحيح: رواه البخاري رقم (٣٤٦١) في «الأنبياء»، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، والترمذي (٢٦٦) في «العلم»، باب: ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل، والدارمي (١/ ١٣٦).

تكذبوهم، وقولوا: ﴿ مَامَنَكَا بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ وما أنزل إليكم، (١٨٠).

ولقد بين ابن عباس على سبب ذلك فقال: لا تسألوا أهل الكتاب، فإنهم لن يهدوكم، وقد أضلوا أنفسهم، فتكذُّبوا بحق أو تصدِّقوا بباطل.

قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق بسند حسن (١٨١).

قال ابن بطال، عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص، ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا، والإخبار عن الأمم السالفة. الهر١٨٢٠).

### تعرض الشيطان للنبي ﷺ:

روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الدرداء رَزِينَ قال: قام رسول الله ﷺ فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك»، ثم قال: «ألعنك بلعنة الله»، وبسط يده – ثلاثًا – كأنه يتناول شيئًا.

فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك - ثلاث مرات - ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر - ثلاث مرات-، ثم أردت أخذه، والله لو لا دعوة أخينا سليمان؛ لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة (١٨٣٠).

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رَيْنِينَ أن النبي ﷺ قال: «إن الشيطان عرض لي، فشد على ليقطع الصلاة، فأمكنني الله منه فلاعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تُصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان ﷺ: ﴿رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبَ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِينً ﴾ [ص: ٣٥] فرده الله خاستًا» (١٨٤٠).

<sup>(</sup>١٨٠) صحيح: رواه البخاري رقم (٧٣٦٢) في «الاعتصام»، باب: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. (١٨١) «الفتح» (١٣٤/١٣٣).

<sup>(</sup>١٨٢) افتح الباري، (١٣٤/١٣).

<sup>(</sup>١٨٣) صحيح: رواه مسلم رقم (٤٤٠) في «المساجد»، باب: جواز لعن الشيطان.

<sup>(</sup>١٨٤) متفق عليه: البخاري رقم (١٢١٠) في «الصلاة»، باب: ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم رقم (٤١٠) في «المساجد»، باب: جواز لعن الشيطان.

قال النضر بن شميل: «فذعتُه» أي خنقته (١٨٥).

وروى النسائي بإسناد على شرط البخاري، عن عائشة و النبي على كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه، قال رسول الله على الحقى وجدت برد لسانه على يدي.

وفي رواية أخرى: «فخنقته خنقًا شديدًا حتى قال: أوجعتني أوجعتني: فتركته».

عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرًا: أدركتَ رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع ليلة كادته الجن والشياطين؟ قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله ﷺ من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق وجه رسول الله ﷺ.

فهبط إليه جبرائيل فقال: يا محمد، قل. قال: «ما أقول؟» قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن، قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى.

قال الحافظ: رواه أحمد وأبو يعلى بسندين جيدين محتج بهما، ورواه مالك في الموطأ، (١٨٦٠) عن يحيى بن سعيد مرسلًا، وأخرجه النسائي من حديث ابن مسعود بنحوه. اهر(١٨٧٠).



<sup>(</sup>۱۸۵) فتح الباري، (۳/ ۸۰).

<sup>(</sup>١٨٦) في الشعر، باب: ما يؤمر به من التعوذ.

<sup>(</sup>١٨٧) «مختصر الترغيب والترهيب» (٨٤).

# الفصل الرابع علاقة الشيطان بالإنسان

#### ما الشيطان؟

يقول ابن جرير الطبري: الشيطان في كلام العرب، كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء.

قال: وكذلك قال ربنا جل ثناؤه: ﴿وَكَنَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢].

فجعل من الإنس شياطين مثل الذي جعل من الجن، ثم ساق بسنده عن أسلم العدوي رَخِطْتُكُ أَن عمر رَخِطْتُكُ ركب بِرْذُوْنًا، فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي.

قلت: وسنده حسن، والبِرْذُون هو الدابة(١٨٨).

قال: وإنما سمي المتمرد من كل شيء شيطانًا لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله، وبعده عن الخير. اهر(١٨٩٠).

#### البداية:

عندما خلق الله آدم عليه أمر الملاثكة بالسجودله، فسجدوا جميعًا؛ لأنهم ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَغَمُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، ولكن كان هناك مخلوق يتعبد معهم وليس من جنسهم؛ إذ إنهم خُلقوا من نور، وهو خُلق من نار؛ فخانه أصله ساعة الابتلاء، فأبي أن يسجد لآدم متعلّلًا بأنه أشرف من آدم، فقارن بين الأصول ولم يلتقت إلى الأمر بالسجود، فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢].

ويا للعجب: إنه يقرُّ بأن الخالق هو الله، ويقرُّ بأن المحيي والمميت هو الله؛ حيث قال: ﴿ أَنظِرْنِهُ إِلَىٰ يَوْرِ يُبَّمَنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤]، ولكن هل ينفع العلم بدون العمل؟ كلا،

<sup>(</sup>۱۸۸) السان العرب، (۱/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>١٨٩) (جامع البيان، (١/٤١).

نم كلا ، بل يكون وبالًا على صاحبه، وحجة عليه يوم القيامة. وهنا صدر الأمر الإلهي بالطرد واللعن: ﴿قَالَ فَأَخْرُخُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيثٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّفْنَـةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۞ بالطرد واللعن: ﴿قَالَ فَأَخْرُخُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيثٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّفْنَـةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۞ ﴾ الطرد واللعن: ﴿قَالَ فَأَخْرُخُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيثٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّفْنَـةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۞ ﴾

ومن هنا تأصلت العداوة بينه وبين آدم، ففكر في الانتقام والتشفي.

#### التخطيط العاجل:

وهنا فكّر في خطة ماكرة خبيثة، فنطق على عجل: ﴿رَبِّ فَأَنظِرُنِّ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر: ٣٦].

قال الأستاذ سيد قطب: لقد طلب النظرة إلى يوم البعث، لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم، ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفّر عن إثمه الجسيم؛ ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده؛ يربط لعنة الله له بآدم ولا يربطها بعصيانه لله. (١٩٠٠)

### الأهداف المنشودة:

وبعدما اطمأن لبقائه إلى يوم البعث، حين قال له: ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ
آلْمَعْلُومِ ۞ [الحجر: ٣٨]، بدأ يسرد تفاصيل الخطة، ويفصح عن الأهداف المنشودة
غير خائف ولا هيَّاب فقال: ﴿ رَبِّ بِمَا آغُويْنَنِي لَأَرْتِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمُوبِنَ ۞ .

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ۞ ﴾

[الحجر: ٣٩- ٤٠].

قال الأستاذ سيد قطب كَلْلهُ: ويذلك حدَّد إبليس ساحة المعركة، إنها الأرض وَلَأُرْيَنَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ، وجدد عدته فيها: إنه التزيين، تزيين القبيح وتجميله، والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه، وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تُزيِّنه، وتجمِّله، وتظهره في غير حقيقته وردائه، فليفطن الناس إلى عُدة الشيطان، وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزيينًا، وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء؛ ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك، إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته، فليس ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك، إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته، فليس للشيطان - بشرطه هو - على عباد الله المخلصين من سبيل: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ كَلَهُ المُعْلَمِينَ مَن سبيل: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ مَن سبيل: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُعْلَمِينَ مَن سبيل الله المُعْلَمِينَ مَن الله المُعْلَمُ المِنْهُ السُلَهُ الله المُعْلَمِينَ مَن سبيل الله المُعْلَمِينَ مَن سبيل الله المُعْلَمِينَ مَن سبيل الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمِينَ مَن سبيل الله المُعْلَمُ المَنْهُ المُعْلَمِينَ مَن سبيل الله المُعْلَمُ المُعْلَمِينَ مَنْهُ المُعْلَمِينَ مَنْهُ المُعْلَمِينَ السُلَهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَمِينَ اللهُ الْعُلْمِينَ مَنْ سَالًا اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المَنْهُ المُعْلَمُ اللهُ الْكُلُمُ الْمُ الْمُعْلَمِينَ مَنْ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْعُلُمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمِينَ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمِ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمِ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱۹۰) «الظلال» (٤/ ٢١٤١).

<sup>(</sup>۱۹۱) (الظلال؛ (٤/ ٢١٤١).

#### الهجمة الأولى:

لقد أخذ الشيطان على نفسه عهدًا، ليُعادين بني آدم أجمعين، ومن هنا يقوم بالهجمة الأولى على الآدمي لحظة ولادته؛ لينذره بالحرب، فلا صُلح ولا هوادة، إنما هي حرب ضروس.

نعن أبي هريرة رَوَظُكُ أن رسول الله ﷺ قال: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه حين يُولد، غير عيسى ابن مريم ذهب يطعُنُ، فطعن في الحجاب، (١٩٢٠).

ولذلك يستهل المولود صارخًا من طعنة الشيطان، فعن أبي هريرة رَبِرُ أَيْنَ أَن رسول الله ﷺ قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهلُّ صارخًا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه». ثم قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ﴿وَلِنَ لَيْكُوكَا بِكَ وَذُرِيّتَهَا مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (١٩٣).

وعن أبي هريرة تَرَافِينَ قال: قال رسول الله ﷺ: «صياح المولود حين يقع، نزغةٌ من الشيطان» (١٩٤٠).

ولكن هل عيسى وحده هو المعصوم من طعنة الشيطان، أم كل الأنبياء كذلك؟ قال النووي كِنَلْثُهُ: قال القاضي عياض: إن جميع الأنبياء يشاركون عيسى في هذه الخصوصية. اهـ.

#### الفرق بين عداوة الشيطان وعداوة الإنسان:

قال تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمُرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَذَخٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّامُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ ﴿ الأعراف: ١٩٩ - ٢٠٠].

وقال سبحانه: ﴿ آَدْفَعْ بِٱلِّتِي هِيَ آحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ غَنُ أَعَلُمْ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْفِمُرُونِ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٩٦- ٩٨].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْمُسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَوَةً كَأَنَّمُ وَلِى السَّيِئَةُ الْفَائِمَ وَمَا يُلَقَّلُهُمْ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّلُهُمْ إِلَّا وَمُو حَظِم عَظِيمٍ ۖ عَلَيْمِ اللَّهُ مَا يُلَقَّلُهُمْ إِلَّا أَلَيْنِ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّلُهُمْ إِلَّا ذُو حَظْمٍ عَظِيمٍ ۖ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ مَا يُلَقَّلُهُمْ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَلَقَلُهُمْ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١٩٢) صحيح: رواه البخاري رقم (٣٢٨٦) في «بدء الخلق»، باب: صفة إبليس وجنوده.

<sup>(</sup>١٩٣) متفق عليه: البخاري رقم (٤٥٤٨) في «التفسير»، باب: ﴿ وَلِنَّ أَعِيدُهَا مِنَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الظَّيْطُنِ الرَّجِيدِ ﴾، ومسلم رقم (٢٣٦٦) في «الفضائل»، باب: فضائل عيسى عَلِيُّكِلاً.

<sup>(</sup>١٩٤) صحيح: مسلم رقم (٢٣٦٧) في الفضائل، باب: فضائل عيسي عَلِينها.

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾

[فصلت: ۲۱-۲۱].

قال الحافظ ابن كثير كثَلَثُهُ: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله - تعالى - يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه، ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانًا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم، لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. اهر(١٩٥).

### التشكيك في التوحيد:

إن التوحيد هو أساس الإسلام وصرْحه الشامخ، وهو السر في انتصارات المسلمين الأول، وعليه قامت الإمبراطورية الإسلامية؛ لأنه هو الذي يصنع الرجال، وعليه مدار الإسلام، ولهذا كانت معظم هجمات الشيطان موجهة نحو هذا الأساس وذلك الصرح.

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رَبِّكُ قال: قال رسول الله ﷺ: «بأي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستمذ بالله ولينته»(١٩٦٠). اللفظ للبخاري.

#### عُقد الشيطان وكيفية حلها:

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة تَعَظِّتُهُ أن رسول الله على قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم - إذا هو نام - ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان (١٩٧٠).

قال النووي تَكُلُثُهُ: واختلف العلماء في هذه العقد، فقيل: هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام.

<sup>(</sup>۱۹۵) (تفسیر ابن کثیر، (۱۳/۱).

<sup>(</sup>١٩٦) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٧٦) في «بدء الخلق»، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (١٩٦) في «الإيمان»، باب: بيان الوسوسة من الإيمان.

<sup>(</sup>١٩٧) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٦٩) في «بدء الخلق»، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (٧٧٦) في «المسافرين»، باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع.

قال تعالى: ﴿وَمِن شُكِّرِ ٱلنَّفَكُتِ فِى ٱلْمُقَكِدِ ﴾ [الفلق: ٤].

فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر، وقيل: يحتمل أن يكون فعلًا يفعله كفعل النفاثات في العقد، وقيل مو من عقد القلب وتصميمه، فكأنه يوسوس في نفسه، ويحدثه بأن عليك ليلًا طويلًا فتأخر عن القيام، وقيل: هو مجازي كُنِي به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل. اهر (١٩٨).

قال الحافظ: وقوله «يضرب» أي بيده على العقد تأكيدًا وإحكامًا لها قائلًا ذلك. اهر(١٩٩).

قلت: ولذلك يسمي بعض الناس هذا الحديث حديث الضرب على القفا، وهذه الصفعات الثلاث لا ينالها إلا الغافل الذي ينام دون أن يذكر الله، أو دون أن يقرأ آية الكرسي.

فإن قال قائل: إن لفظ الحديث عام في الغافل وغيره.

نقول: إن عموم هذا الحديث مخصص بجديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي عند النوم، وإلى هذا مال الحافظ فقال: يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان. اه (٢٠٠٠).

قال النووي: «فأصبح نشيطًا طيب النفس»، معناه: لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة، ووعده من ثوابه، مع ما يبارك له في نفسه وفي تصرفه في كل أموره، مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه. اهر(٢٠١).

قال الحافظ: والذي يظهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفس، وإن لم يستحضر المصلى شيئًا من ذلك. اهـ(٢٠٢).

قلت: وهو الحق، ولا يشعر بذلك إلا من ذاق حلاوته، وآنس قرب الله في هذه اللحظات.

قال النووي: «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»، معناه: لما عليه من عقد الشيطان،

<sup>(</sup>۱۹۸) مسلم (٦/ ٦٥) بشرح النووي.

<sup>(</sup>۱۹۹) دفتح الباري، (۳/ ۲۵).

<sup>(</sup>۲۰۰) دنتج الباري، (۳/ ۲۷).

<sup>(</sup>۲۰۱) شرح مسلم (۲/ ۲۳) نووي.

<sup>(</sup>۲۰۲) دفتح الباري، (۲۲/۳).

وَتَثَارَ تَشْبِيطُهُ، واستيلائه مع أنه لم يزل ذلك عنه.

قال: وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة: وهي الذكر، والوضوء، و لصلاة، فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان. اه<sup>(٢٠٣)</sup>.

قال الحافظ: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح الترمذي» أن السر في حاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. اهر (٢٠٤).

قلت: وهذا ملحظ جيد، لولا ما يعكر عليه من حديث عائشة والله عنه الله عن الله عن على أربعًا فلا تسل عن الله عن عن الله ع

وهدف الشيطان من هذا كله تثبيط العبد عن قيام الليل، وضرب الكسل عليه، حتى يتمكن من الاستيلاء عليه طوال يومه، وهذه من المكائد الخبيثة التي يكيد بها الشيطان .

### ولكن كيف تُبطل هذه المكيدة؟

١- بالوضوء قبل النوم لما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ﷺ قال للبراء بن عازب: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة) (٢٠٦٠).

٢- أن تُوتر قبل النوم، لما جاء عن ابن عمر أنه قال: ما أصبح رجل على غير وتر إلا صبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا.

قال الحافظ: رواه سعيد بن منصور بسند جيد (٢٠٧)، أما إذا كنت تقوم قبل الفجر خوتر فبها ونعمت. والجرير: هو الحبل الذي يُخْطَمُ به البعير (٢٠٨)، فكأن الشيطان مسك بزمامه، فهو يوجهه حيثما شاء.

۲۰۳) اشرح مسلم، (٦/ ٦٧) بشرح النووي.

۲۰٤) دفتح الباري، (۳/ ۲۷).

د ٢٠) متفق عليه: البخاري رقم (٣٥٦٩) في «المناقب»، باب: كان النبي لا تنام عينه، ومسلم رقم (٨٣٧) في «المسافرين»، باب: صلاة الليل.

٢٠٦) متفق عليه: البخاري رقم (٧٤٧) في «الوضوء»، باب: فضل من بات على الوضوء، ومسلم رقم
 (٢٧١٠) في «الذكر والدعاء»، باب: ما يقول عند النوم.

٢٠٧) افتح الباري، (٣/ ٢٥).

٢٠٨) السان العرب، (١/ ٥٩٢).

٣- تجمع كفيك، وتقرأ فيها المعوذات، ثم تنفث فيهما، ثم تمسح بهما ما استطعت من جسدك بادئًا برأسك. وهذا ثابت في اصحيح البخاري، من حديث عائشة (٢٠٩).

٤- تقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، لما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه» (٢١٠٠).

قال النووي: قيل معنى كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل الجميع. اهر(٢١١).

قال ابن القيم كَثَلَثْهُ: الصحيح كفتاه شر ما يؤذيه. اهر(٢١٢).

قلت: وهل هناك أذى للإنسان أعظم من تسلط الشيطان عليه، فيتناوله من باب أولى.

٥- تقرأ سورة من كتاب الله، لما رواه أحمد والترمذي عن شداد بن أوس رَخْفَيَنَ مرفوعًا: «ما من امرئ مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكًا بحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهبّ ، (۲۱۳ حسنه الحافظ في تخريج الأذكار.

٦- تقرأ آية الكرسي بتدبر وتفهم، فهي تحفظك من الشيطان حتى تصبح، وهذا ثابت في البخاري من حديث أبي هريرة، وفي الترمذي من حديث أبي أيوب، وابن حبان من حديث أبي بن كعب.

٧- تسبح ثلاثًا وثلاثين، وتحمد ثلاثًا وثلاثين، وتكبر أربعًا وثلاثين. وهذا ثابت في «الصحيحين» من حديث على روائي (٢١٤).

٨- تضع يدك اليمني تحت خدك الأيمن، وتنام على جنبك الأيمن، وتقول: باسمك ربي

<sup>(</sup>٢٠٩) البخاري رقم (٥٠١٧) في افضائل القرآن، باب: فضل المعوذات.

<sup>(</sup>٢١٠) متفق عليه: البخاري رقم (٤٠٠٨) في المغازي، باب: (١٢)، ومسلم رقم (٨٠٧) في المسافرين، باب: فضل الفاتحة.

<sup>(</sup>۲۱۱) فشرح مسلم» (۲/ ۹۱) بشرح النووي.

<sup>(</sup>٢١٢) «الوابل الصيب» (٩١).

<sup>(</sup>۲۱۳) رواه الترمذي (٥/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢١٤) متفق عليه: البخاري رقم (٦٣١٨) في «الدعوات»، باب: التكبير والتسبيح عند المنام، ومسلم رقم (٢٧٢٧) في «الذكر والدعاء»، باب: التسبيح أول النهار.

وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين (٢١٥).

٨- ثم تقول: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني وفك رهاني، واجعلني في الندى الأعلى (٢١٦).

9- ثم تذكر الله حتى يغلبك النوم، فعن جابر رَوْفِي قال: قال رسول الله وقيد: ﴿إِذَا وَى الْإِنسانِ إِلَى فَراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإذا ذكر الله حتى يغلبه - يعني النوم - طرد الملك الشيطان، وبات يكلوه - أي يحرسه - فإن استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر، فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها، ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يُمسك الذي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يُمسك السموات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا ماأمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يُمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طرد الملك الشيطان وظل يكلوه (١١٧).

### استهزاء الشيطان بمن أهمل قيام الليل:

إذا نام الإنسان حتى يصبح، ولم يقم شيئًا من الليل ازداد عليه الشيطان تسلطًا، ويتضح ذلك مما ورد في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رَوَّ قَال: ذُكر عند رسول لله يَظِيَّةُ رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: «ذاك رجلٌ بالَ الشيطانُ في أُذُنَيِّهِ - أو قال - في وقده (٢١٨).

قال الحافظ: واختُلف في بول الشيطان، فقيل: هو على حقيقته.

قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل

٢١) متفق عليه: البخاري رقم (٩٣٢٠) في «الدعوات»، باب: التعوذ والقراءة عند المنام، ومسلم رقم (٢٧١٤) في «الذكر والدعاء»، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.

٢١٦) صحيح: أبو داود (٤٠٠٤) في «الأدب»، باب: ما يقال عند النوم، وابن السني في اعمل اليوم والليلة» رقم (٧١٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٤٠)، وصححه ووافقه الذهبي، والألباني في المستدرك» (١/ ٥٤٠)، وصحيح الجامع» (٤٦٤٩).

٢١١) صححه الحاكم، ووافقه الذهبي (٨/١).

٢١٨) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٧٠) في كتاب البدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (٧٧٤) في المسافرين، باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح.

ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول.

وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة، حتى لا يسمع الذكر. وقيل: معناه أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل، فحجب سمعه عن الذكر.

وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل: إن الشيطان استولى عليه واستخفّ به حتى اتخذه كالكنيف المُعَدِّ للبول؛ إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. اهـ(٢١٩) وروى الإمام أحمد، عن الحسن البصري قال: «إن بولَه والله لثقيلٌ».

وقال ابن مسعود رَوَّكَ: حسب الرجل من الخيبة والشر، أن ينام حتى يصبح، وقد بال الشيطان في أذنه. رواه محمد بن نصر، وقال الحافظ: صحيح الإسناد (۲۲۰).

### تنغيص النوم وتحزين المسلم:

ومن مكائده - أعاذنا الله منه - أن يُريَ الإنسان في منامه أحلامًا مزعجة ؛ كي يجزنه ويؤلمه ، فقد روى مسلم في «صحيحه» عن جابر رَفِّ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأنَّ رأسي ضُرب فتدحرج فاشتددت على إثره، فقال رسول الله ﷺ للأعرابي: «لا تُحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك» (٢٢١).

وروى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رَبِّ مُن الرؤيا ثلاثة: فالرُؤيا الصالحة بُشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل، ولا يُحدِّث بها الناس، (۲۲۲).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي قتادة رَضِي أن رسول الله ﷺ قال: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثًا، وليتعوّذ من الشيطان، فإنها لا تضره (٢٢٣).

وبجمع طرق هذا الحديث يتبين أن للرؤيا آدابًا يستحب للمسلم اتباعها:

<sup>(</sup>۲۱۹) (فتح الباري، (۲۸/۳).

<sup>(</sup>۲۲۰) افتح الباری، (۳/۲۹).

<sup>(</sup>٢٢١) صحيح: مسلم رقم (٢٢٦٨) في «الرؤيا»، باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام.

<sup>(</sup>٢٢٢) متفق عليه: البخاري رقم (٧٠١٧) في «التعبير»، باب: القيد في المنام، ومسلم (٢٢٦٣) في «الرؤيا في فاتحته»، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢٢٣) متفق عليه: البخاري (٦٩٩٥) في «التعبير»، باب: الرؤيا من الله، ومسلم (٢٢٦١) في «الرؤيا في فاتحته».

إذا كانت الرؤيا صالحة: يخمد الله عليها، ويستبشر بها، ويتحدث بها لمن يحب دون من يكره.

وإذا كانت الرؤيا مكروهة: يتعوذ بالله من شرها، ومن شر الشيطان، وأن يتفل عن يساره ثلاثًا، ولا يذكرها لأحد، ويتحول عن جنبه، ويقوم فيصلي.

قال الحافظ: وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور، فأما الاستعاذة بالله من شرها واضح وهي مشروعة عند كل أمر يُكره، وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع في بعض خرق الحديث أنها منه، وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه.

وأما التَّقْلُ فقال عياض: أمر به طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيرًا له يستهزاء، وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار ونحوها، وأما التحول فللتفاؤل بتحول على الحال التي كان عليها، وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجوء إليه. اه محمدً ا(٢٢٤)

أما صفة الاستعاذة نقد قال إبراهيم النخعي: «إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل. قاستيقظ: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه، أن يصيبني منها ما أكره في ديني ودنياي.

قال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد محبحة (٢٢٥)

قال النووي: وأما قوله افإنها لا تضره معناه: أن الله تعالى جعل هذا سببًا لسلامته من مكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببًا لدفع البلاء. اه(٢٣٦) الشيطان يضحك من المتثاثب:

وذلك لأن التناؤب ينشأ عن الكسل، فيكون المتنائب في حالة لا يستطيع معها أن يحتي الطاعات على أكمل وجه، ومما يضحك الشيط أن المتنائب يكون في منظر غير حلى، ولذلك يقول رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله يجب العُطاسَ، ويكزَهُ التناؤبَ، فإذا طَسَ أحدُكم فحمِدَ الله، فحقٌ على كلِّ مسلم سمعه أن يُشَمَّتُهُ، وأما التناؤبُ فهو مِنَ

٢٣٤) دنتح الباري، (١٢/ ٢٧١).

١٩٤٤) دنتح الباري، (١٢/ ٢٧١).

١١٦) وشرح مسلمه (١٨/١٥).

الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضَحِك منه الشيطان، (٢٢٧).

وفي الصحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري تعلق ، أن رسول الله على قال: (إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل (٢٢٨).

قال الحافظ: يحتمل أن يراد به الدخول حقيقة، وهو إن كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكنه لا يتمكن ما دام ذاكرًا لله تعالى، والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر، فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة، ويحتمل أن يكون أطلق الدخول، وأراد التمكن منه ؛ لأنه من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنًا منه. اهـ(٢٢٩).

قال النووي: قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب وردّه، ووضع اليدعلى الفم؛ لثلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه. اه<sup>(٢٣٠)</sup>.

ومن الجميل هنا أن نذكر ما رواه ابن أبي شيبة، والبخاري في «التاريخ»، من مرسل يزيد بن الأصم قال: «ما تثاءب النبي ﷺ قط» (۲۳۱).

#### أين يبيت الشيطان؟

في «الصحيحين» عن أبي هريرة تَرَفِّكُ أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلْيَسْتَنْفِر ثلاث مراتٍ؛ فإن الشيطان يَبِيثُ على خياشيمه» (٢٣٢). اللفظ لمسلم، و«الخيشوم»: الأنف. و«الاستنثار»: هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، والمقصود هو تنظيف الأنف من الداخل.

قال القاضي عياض كَنْلَهُ: يحتمل أن يكون قوله ﷺ: ﴿ فَإِن الشَّطَانَ يَبَيْتُ عَلَى خَيَاشَيْمُهُ عَلَى عَلَى المُقلِبُ مِنْهُا . خَياشَيْمُهُ عَلَى حَقِيقَتُهُ ، فَإِنِ الْأَنْفُ أُحدُ مِنَافَذَ الجُسمِ التي يتوصل إلى القلب منها .

<sup>(</sup>٢٢٧) متفق عليه: البخاري (٦٢٢٣) في «الأدب»، باب: ما يستحب من العطاس، ومسلم (٢٩٩٤) في «الزهد والرقائق»، باب: تشميت العاطس.

<sup>(</sup>۲۲۸) صحيح: مسلم رقم (۲۹۹۰) في «الزهد»، باب: تشميت العاطس، وأبو داود (۲۹۹۰، ۲۰۰۰] في «الأدب»، باب: ما جاء في التثاؤب، والدارمي (۱/ ۳۲۱)، وابن خزيمة في «صحيحه» (۱/ ۹۱۹)، وأحمد في «المسند» (۳/ ۳۲).

<sup>(</sup>۲۲۹) فتح الباري، (۱۰/۲۱۲).

<sup>(</sup>۲۳۰) اشرح مسلم، (۱۲۳/۱۸).

<sup>(</sup>۲۳۱) (فتح الباري؛ (۲۱/۲۱۰).

<sup>(</sup>٢٣٢) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٩٥) في «بدء الخلق»، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم رفع (٢٣٨) في «الطهارة»، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار.

قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم مرة توافق الشيطان. اهر(۲۳۳).

قال الحافظ: ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بمن لم حرزًا من الشيطان بشيء من الذكر، كحديث أبي هريرة الذي فيه: فكانت له حرزًا من التيطان، وحديث آية الكرسي وفيه: ولا يقربك شيطان، ويحتمل أن يكون المراد بنفي تقرب هنا: أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب، فيكون مبيته على لأخف؛ ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ. اه (٢٣٤).

#### من خططه الحبيثة:

روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود تَعْظَيَّهُ قال: «إن الشيطان طاف بأهل على ذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم، فأتى حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا، فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا».

#### حث الشيطان جنوده لفتنة الناس:

روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يحث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، يقول: ما صنعت شيئًا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين مواته، قال: فيدنيه منه ويقول: «نعم أنت!» قال الأعمش: أراه. قال: يكترمه (٢٣٥).

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال ﷺ: ﴿إِذَا أَصْبِحَ إِبَلَيْسَ بِثُ جَنُودُهُ فِي الأَرْضُ ، 
يَوَلَّ: مِن أَصْلَ مُسَلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجِ ، فيقُولُ لَهُ القَائلُ: لَم أَزَلَ بِفَلَانَ حَتَى طَلَقَ امرأَتُهُ

عَلَى: بوشك أَن يَتَزُوجِ ، ويقُولُ آخر: لم أَزَلَ بِفَلَانَ حَتَى زَنَى. قال: أنت. ويقُولُ آخر: لم أَزَلَ بِفَلَانَ حَتَى قَتَلَ . 
يَوْلُ بَفُلانَ حَتَى شُرِبِ الْحَمْرِ . قال: أنت. قال: ويقُولُ آخر: لم أَزَلَ بِفَلانَ حَتَى قَتَلَ . 
يَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ ا

<sup>&</sup>lt;del>---</del>) دشرح مسلمه (۳/ ۱۲۷) نووي.

<sup>.</sup> ٢٤٣/٦) (نتح الباري) (٣٤٣/٦).

عـ الشيطان. عميح: رواه مسلم (٢٨١٣) في (صفة إبليس وجنوده؛ باب: تحريق الشيطان.

اصحيح: أخرجه ابن حبان في اصحيحه، (٦٥) وصححه الألباني في االصحيحة، (١٢٨٠).

#### الوسوسة دليل عجز الشيطان:

إن الشيطان يتلاعب بالكافر تلاعبًا، ويغويه ويقُودُه إلى الفساد في الأرض، ويريد أا يفعل ذلك بالمؤمن فيعجز، ولا يستطيع إلا الوسوسة لا يزيد عليها، ولذلك لما سُمّا رسول الله ﷺ عن الوسوسة قال: «تلك محض الإيمان» (٢٣٧).

وجاء أناسٌ إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم، قال: «ذاك صريح الإيمان» (٢٣٨).

قال النووي تَخَلَفُهُ: ذاك صريح الإيمان، ومحض الإيمان: معناه استعظامكم الكلا به، هو صريح الإيمان. فإن استعظام هذا، وشدة الخوف منه، ومن النطق به فضلًا عز اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالًا محققًا، وانتفت عنه الريبة والشكوك. اهر(۲۳۹).

### الوسوسة في الصلاة:

روى مسلم في «صحيحه»، عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أن النبي إلى القال الله فقال وسول الله فقال: «إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبِّسُها علي، فقال رسول الله على ال

تنبيه: أورد الغزالي في «الإحياء» (<sup>۲٤۲)</sup> هذا الحديث، عن عمرو بن العاص، وتبعه ع ذلك الدكتور السيد الجميلي <sup>(۲٤۳)</sup> وهو غلط فتنبه.

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة تَعَظِّقُهُ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَهُ يصلِّي جاءه الشيطانُ فلبَّس عليه، حتى لا يدري كُمْ صلَّى، فإذا وجد ذلك أَحلُكُم

- (٢٣٧) صحيح: رواه مسلم رقم (١٣٣) في «الإيمان»، باب: بيان الوسوسة من الإيمان.
- (٢٣٨) صحيح: رواه مسلم رقم (١٣٣) في «الإيمان»، باب: بيان الوسوسة من الإيمان.
  - (٢٣٩) «شرح مسلم» (٢/ ١٥٤) بشرح النووي.
- (٢٤٠) خنزب: يجوز في الحناء الثلاثة أوجه الفتح والكسر والضم. راجع النهاية، (٨٧/٢)، واشر مسلم، برقم (٢٢٠٣).
  - (٢٤١) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٢٠٣) في «السلام»، باب: التعوذ من شيطان الوسوسة.
    - (٢٤٢) (الإحياء) (١٣٨٧).
    - (٢٤٣) في كتاب «السحر وتحضير الأرواح» (٨٥).

غيمجد سجدتين وهو جالسٌ»(٢٤٤).

## علم أن الشيطان يدخل على المصلي من بابين لا ثالث لهما:

المدخل الأول: ما يتعلق بالحواس الظاهرة، كمن يصلي وهو يسمع صوتًا عاليًا بشغله عن صلاته، ومن يقع نظره أثناء الصلاة على شيء يعجبه كزخرف وغيره، وهذا حب إنما يُسدُّ بقطع تلك العلائق والشواغل، ولذلك لما لبس رسول الله ﷺ الخميصة عي أهداها إليه أبو جهم، وعليها علم وصلى بها، نزعها بعد صلاته، وقال: «اذهبوا بها في أبي جهم» فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي. واثتوني بأنبجانية أبي جهم» (٢٤٥). متفق عليه حديث عائشة المنها.

وروى النسائي من حديث ابن عباس على أن رسول الله على المنبر وفي يده حتم فرماه، وقال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة» (٢٤٦)، ثم قده.

ولذلك كره العلماء زخرفة المساجد؛ لأنها تلهي المصلي عن الصلاة، فقد روى ابن حريمة وصححه: أن عمر أمر ببناء المساجد فقال: أكِنُّ الناس من المطر، وإياك أن تحمر و يصفر فتفتن الناس.

وعلقه البخاري تَطَلَّلُهُ ، وقال الإمام أحمد: ولا يكتب في القبلة شيء؛ لأنه يشغل قلب علي . اه<sup>(٢٤٧)</sup>.

أما المدخل الثاني: فهو ما يتعلق بالقلب، فمن أشرب قلبه حب الدنيا فلا يمكن أن حصص منها، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لأن من أحب شيئًا أكثر من التفكير فيه، فتراه \_ صلاة يقوم ويقعد وينحني، ويسجد وقلبه بالدنيا مشغول، وعليها ملهوف، يطير به عيطان من واد إلى واد، ومن فكرة إلى أخرى.

<sup>: &</sup>quot;) متفق عليه: البخاري (٢٠٨) في «الأذان»، باب: فضل التأذين، ومسلم (٣٨٩) «المساجد»، باب: السهو في الصلاة.

ه: ١) متفق عليه: البخاري (٣٧٣) في الصلاة، باب: إذا صلى في ثوب له أعلام، ومسلم (٣٦٥) في الساجد، باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام.

ت: ٢) صحيح: النسائي (٨/ ١٩٥) في «الزينه»، باب: طرح الخاتم، وأخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٣٢٣)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

٠٠٠) (المغني) (٢/ ٧٣).

ولعمر الله إن هذا المدخل عظيم لا يكاد ينفك عنه إلا من وفقه الله، وليس له علا إلا معرفة قدر الدنيا وحقارتها، وأن تكثر من قول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا و مبلغ علمنا، وأن تتذكر هيبة الله أثناء الوقوف أمامه، فهو الذي قصم الفراعنة، وأنحد له رقاب الجبابرة.

#### النسيان من الشيطان:

قال الدكتور عمر الأشقر: ومن ذلك ما فعله بآدم، فمازال يوسوس له حتى أنساه، أمره به ربه: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَمُ عَنْرَمًا ﴿ فَهَ اللَّهُ عَادَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَمُ عَنْرَمًا ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ يَطَنُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ونهى الله ورسوله أن يجلس هو، أو أحد من أصحابه في المجالس التي يستهزأ فه بالله، ولكن الشيطان قد يُنسي الإنسان مراد ربه منه، فيجالس هؤلاء المستهزيم وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَقَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِةً وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطَانُ أَنَّ لَعُدُ بَعْدَ الذِّكَرَىٰ مَعَ الْفَوْرِ الظّلِلِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٨

وطلب نبي الله يوسف عَلِيَهُ إلى السجين الذي ظن بأنه سينجو من القتل ويعود لخلا الملك أن يذكره عند مليكه، فأنسى الشيطان هذا الإنسان أن يذكر لملكه نبي الله يوسف فمكث يوسف في السجن بضع سنين: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِا فَمكَ يُوسف في السجن بضع سنين: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِا رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ وَحَر رَبِّهِ فَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَالله بَالْكُلِهُ : ﴿ اَسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْهُ وَإِذَا تَمكن الشيطان تمكنًا كليًّا، فإنه ينسيه الله بالكلية : ﴿ اَسْتَحْودُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنا الله بالكلية : ﴿ الله بالكليفُ مِنْ الله بالكليفَ الله بالكلية : ﴿ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفُ الله بالكليفَ اللهُ بالكليفَ الله بالكليفِ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ اللهُ الله بالكليفَ الله الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ اللهُ الله بالكليفَ الله بالكليفَ الله بالكليفَ اللهُ اللهُ

والمراد بهؤلاء المنافقون كما تدل عليه الآية السابقة لهذه الآية ، وسبيل التذكر هو عَا الله؛ لأنه يطرد الشيطان: ﴿وَاَذْكُر رَّبُكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ [الكهف: ٢٤]هـ(١٩٨هـ

#### إشعال العداوة بين الناس:

وهذًا هدف من أهداف الشيطان الخبيثة، ويسلك إليه كل طريق ويستخدم له آ وسيلة.

<sup>(</sup>٢٤٨) (عالم الجن والشياطين؛ (٧٠).

ومن هذه الوسائل: الخمر فإنها تزيل العقل، وتفقد التوازن، وعندئذ يتمكن الشيطان من الإنسان فيقوده إلى ما يريد.

فقد روى البيهقي بسنده عن عثمان بن عفان تَعْظُيُّهُ قال: اجْتنبوا الحنمرَ، فإنها أُمُّ لجنائثِ، إنه كان رجلٌ فيمن خَلا قبلكم يتعبدُ ويعتزلُ الناسَ، فعلقته امرأةٌ غويةٌ، فأرسلتُ إليه جاريتَها أن تدعوه إلى الشهادةِ، فدخل معها، فطفقتُ كُلما دخل بابًا أغلقتُهُ دونه، حتى أفضى إلى امرأةٍ وضيئةٍ عندها غلامٌ وباطيةُ خمرٍ، فقالت: إني والله ما دعوتُك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع عليَّ، أو تقتل هذا الغلامَ، أو تشرب الخمرَ. فسقتُه كأسًا فقال: زيدوني، فلم يَرْم حتى وقع عليها وقتل النفس (٢٤٩). وصحح ابن كثير سنده.

ومن هذه الوسائل أيضًا الميسر «القمار»: لأنها توقع العداوة بين الناس، وتورث الحقد في النفوس، ومنها الأنصاب التي تُعبد من دون الله، وهي وسيلة كبرى لتسلط الشيطان على الإنسان، فيلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة.

ومن هذه الوسائل أيضًا الأزلام: أي القداح التي كان يستقسم بها الكفار في الجاهلية، وهي تساوي في زماننا هذا ما يسمونه «الحظ»، وكذا «الاستفتاح»، وهو فتح المصحف، ثم النظر فيه، فالآية التي يقع نظره عليها يظن أنها حظه.

وهذا كله من عمل الشيطان، ولذلك حذرنا الله منه بقوله: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَّةَ فَهَلَ أَنْهُم مُنتَهُونَ ۞ ﴾ [المائدة: ٩٠- ٩١].

ومن تلك الوسائل أيضًا الكلمة: فإنها أحيانًا تُحمل على غير معناها، فتوقع العداوة والبغضاء، ولذلك أمرنا الله بالقول الحسن، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا اللَّهِ اللَّهِ بَاللَّهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَيْنِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ وَهُل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال سيد قطب: ﴿وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا اللِّي هِيَ آحْسَنُ ﴾، على وجه الإطلاق وفي كل مجال. فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه، بذلك يتقون أن يُفسد الشيطان ما بينهم من مودة، فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلتُ، وبالرد السيئ يتلوها، فإذا روح الود والمحبة والوفاق يشوبها الخلاف، ثم الجفوة، ثم العداء.

<sup>(</sup>۲٤٩) (تفسير ابن كثير، (۲/۹۷).

والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب، تُندِّي جفافها، وتجمعها على الود الكريم. اه<sup>(٢٥٠)</sup>.

وإذا انتقل بنا الحديث إلى الآداب النبوية، وجدنا رسول الله ﷺ يسد كل ثغرة يدخل منها الشيطان.

نعن أبي هريرة تَعْشَقُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُشيرنَّ أَحَدُكُمْ على أخيه بالسِّلاح؛ فإنَّه لا يَدْرِي لعلَّ الشيطانَ ينزعُ في يده، فيقع في حفرة من النار»(٢٥١).

وقالَ ﷺ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة» (۲۰۲). متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رَوَا الله .

وهذا كله إنما هو لسد باب عظيم من أبواب الشيطان الرجيم، ألا وهو التحريش بين المسلمين، وإشعال نار الفتنة بينهم.

فعن جابر رَفِظُتُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم» (٢٥٣).

### مكان الشيطان في الإنسان:

قال النبي ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» (٢٥٤). وفي رواية أخرى: «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» (٢٥٥).

وقال الحافظ: قيل هو على ظاهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك، وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارق كالدم، فاشتركا في شدة الاتصال

<sup>(</sup>٥٠٠) (الظلال: (٤/ ١٣٢٤).

<sup>(</sup>٢٥١) متفق عليه: البخاري (٧٠٧٢) في «الفتن»، باب: قول النبي ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»، ومسلم رقم (٢٦١٧) في «البر والصلة»، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.

<sup>(</sup>٢٥٢) متغق عليه: البخاري رقم (٣٥٩٥) في «المناقب»، باب: علامات النبوة في الإسلام، ومسلم رقم (١٠١٦) في «الزكاة»، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب.

<sup>(</sup>٢٥٣) صحيح: مسلم رقم(٢٨١٧) في «صفة القيامة والجنة»، باب: تحريش الشيطان، والترمذي (٢٥٣) في «المسند» (٣١٣/٣، ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢٥٤) متفق عليه: البخاري رقم (٢٠٣٨) في «الاعتكاف»، باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، ومسلم رقم (٢١٧٤) في «السلام»، باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة.

<sup>(</sup>٢٥٥) متفق عليه: البخاري رقم (٣٠٣٥) في «الاعتكاف»، باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه، ومسلم رقم (٢١٧٥) في «السلام»، باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة.

وعدم المفارقة . اه<sup>(٢٥٦)</sup>.

وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر لله خنس. اه<sup>(٢٥٧)</sup>.

ومن هنا يتبين لنا أن الشيطان يستطيع أن ينفذ في جسم الإنسان، ولذلك يختار القلب مكانًا له؛ لأنه هو القائد، والأعضاء جنوده، فإذا سيطر الشيطان على القلب خضعت لجوارح.

ولذلك يقول النبي ﷺ : «ألا وإن في الجسد مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»(٢٥٨).

ولكن هناك قلوبًا تحيط بها أسوار الإيمان وحصون التقوى، وعليها حراس الذكر، فلا يستطيع الشيطان أن يدخلها إلا خِلْسة، فإذا دخلها قام حراس الذكر فطردوه خارج خصون مذمومًا مدحورًا.

### قوة الإيمان تُضعف الشيطان:

قال رسول الله ﷺ لعمر بن الخطاب: «والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكًا إلا سلك فجًّا غير فجِّك» (٢٥٩).

قال الحافظ: فيه فضيلة عظيمة لعمر، تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، لأن ذلك يقتضي وجود العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته بحسب ما تصل إليه قدرته.

فإن قيل: عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة؛ لأنه إذا منع من نسلوك في طريقه فأولى ألا يلابسه، بحيث يتمكن من وسوسته له، فيمكن أن يكون حُفِظ من الشيطان.

قال: ووقع في حديث حفصة، عند الطبراني في «الأوسط» بلفظ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا

۲۵۲) افتح الباري، (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۲۵۷) اتفسير ابن كثير» (٤/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢٥٨) متفق عليه: البخاري رقم (٧٥) في «الإيمان»، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم رقم (٢٥٩) في «المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات...

<sup>(</sup>٢٥٩) متفق عليه: البخاري رقم (٣٦٨٣) في «فضائل أصحاب النبي الله»، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم رقم (٢٣٩٦) في «الفضائل»، باب: فضل عمر بن الخطاب.

يلقَى عمر منذ أن أسلم إلا خرَّ لوجهه» اهـ(٢٦٠).

فانظر أخي المسلم إلى قوة الإيمان كيف تؤثر في الشيطان، حتى تصل إلى درجة الخوف والهروب.

وروي عن أبي هريرة تَعْظَيَّ أنه قال: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر، فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاس، وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر عار. فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: مالك مهزول؟ فقال: أنا مع رجل إذا أكل سمى الله، فأظل جائعًا، وإذا شرب سمى الله، فأظل عطشان، وإذا لبس سمى الله، فأظل عريانًا، وإذا دهن سمى الله فأظل شعثًا، فقال: ولكني مع رجل لا يفعل شيئًا من ذلك، فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه.

وروى ابن أبي الدنيا عن قيس بن حجاج قال: قال شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزور – أي البعير – وأنا فيك اليوم مثل العصفور. قال: قلت: ولم؟ قال: تذيبني بكتاب الله.

وقال أحد الصحابة: كنت ردف النبي على حمار، فعثر الحمار، فقلت تعس الشيطان، فقال لي النبي على: «لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه، وقال صرعته بقوتي، وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه، حتى يكون أصغر من ذباب» (۲۱۱). قال المنذري رحمه الله: رواه أحمد بإسناد جيد.

#### مزامير الشيطان:

عن أبي هريرة تَعْلَيْكُ أن النبي عَلَيْ قال: «الجرس مزامير الشيطان، (٢٦٢).

ولما كانت الشياطين تصحب الجرس، تخلت الملائكة عن الرفقة التي معها جرس، فعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس» (٢٦٣).

<sup>(</sup>۲۲۰) افتح الباري، (٧/٧٤).

<sup>(</sup>٢٦١) صحيح: أبو داود رقم (٤٩٨٢) في «الأدب»، باب: (٨٥)، والنسائي في «عمل اليوم واللبلة» (صححه (ص٣٧٣)، وأخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٩٢/٤)، وصححه ووافقه الذهبي والألباني في «صحيح الترغيب» (٣١٢٨، ٣١٢٩).

<sup>(</sup>٢٦٢) صحيح: رواه مسلم رقم (٢١١٤) في «اللباس والزينة»، باب: كراهة الكلب والجرس في السفر. (٢٦٣) صحيح: رواه مسلم رقم (٢١١٣) في «اللباس والزينة»، باب: كراهة الكلب والجرس في السفر.

### الشيطان لحّاس:

عن أبي هريرة رَخِيْكَ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: ﴿إِن الشيطان حسَّاس لَّحَاس فاحذروه على أنفسكم، مَنْ بات وفي يده ريحُ غَمْرٍ فأصابه شيء، فلا يلومنَّ إلا نفسه (٢٦٤) رواه الترمذي والحاكم كلاهما من طريق يعقُّوب بن الوليد المدني، ويعقوب هذا قال عنه الحافظ: كذبه أحمد وغيره (٢٦٥).

قال المنذري: لكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث زهير بن معاوية عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة، وحسنه البغوي، وهو كما قال(٢٦٦).

قلت: ورواه أبود اود من طريق أحمد بن يونس حدثنا زهير به (٣٦٦/٣).

وفي صحيح مسلم عن جابر رَضِكَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الشيطان بحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة» (٢٦٧).

وفي الصحيحين عن ابن عباس رفي أن النبي على قال: ﴿إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُم فَلَا يُمَسِح يَدُهُ حَتَّى يَلُمُقُهَا ﴾ (٢٦٨).

#### الأسواق معركة الشيطان:

قال سلمان: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته (٢٦٩).

قال النووي تَكَلَّثُهُ: شبه السوق، وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم، بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل، كالغش، والخداع، والأيمان الخائنة، والعقود الفاسدة، والنجش، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، وبخس المكيال والميزان.

<sup>(</sup>۲۲۶) الترمذي (۳/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٢٦٥) تقريب التهذيب (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢٦٦) الترغيب (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>۲۲۷)رواه مسلم (۱۳/ ۲۰۷ – نووي).

<sup>(</sup>۲٦٨) رواه البخاري (٩/ ٧٧٧ - فتح)، ومسلم (١٣/ ٢٠٣ – نوري).

<sup>(</sup>٢٦٩) رواه مسلم رقم (٣٤٥١) في ففضائل الصحابة، باب: فضل أم سلمة.

قال: وقوله (وبها تنصب رايته) إشارة إلى ثبوته هناك، واجتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس، وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها، فهي موضعه وموضع أعوانه. اهـ(۲۷۰).



<sup>(</sup>۲۷۰) فشرح النووي، (۲۱۱).

# الفصل الخامس مداخل الشيطان لإفساد القلوب

#### مية القلب:

قال ابن القيم كنّلَفه تعالى: القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود، الذي تصدر كلها عن أمره، ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه لاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يجله، قال النبي ﷺ: «ألا وإن في خسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله» (٢٧١)، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها م، القابلة لما يأتيها من هدايته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسئول عنها كلها؛ لأن كل راع مسئول عن رعيته. اه (٢٧٢).

ولذا كان القلب هو محل الاختبار والابتلاء، وعن حذيفة بن اليمان رضي قال: سمعت رسول الله على يقول: «تُعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودًا عودًا، فأي قلب أشربها نُكتت فيه نُكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نُكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض، والآخر أسود مُرْبادًا كالكوز مجديًا، لا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا، إلا ما أشرب موهاه» (٢٧٣).

قال ابن القيم كِلَّة تعالى: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا، كعرض عيدان خصير، وهي طاقاتها شيئًا فشيئًا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب ذا عُرضت عليه فتنة أشربها، كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تُعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله: «كالكوز مجحيًا»، أي مكبوبًا منكوسًا، فإذا اسود انتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان

<sup>(</sup>٢٧١) متفق عليه: البخاري رقم (٥٢) في الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم رقم (١٥٩٩) في المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات.

١٧٧٦) ﴿إِغَالُهُ اللَّهِفَانِ ١ (١/٥).

٢٧٣) صحيح: رواه مسلم رقم (١٤٤) في «الإيمان»، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا.

به إلى الهلاك:

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا، وربما استحكم عليه هذا المرض، حتى يعتقد المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلاً، والباطل حقًا.

الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به النبي ﷺ، وانقياده للهوى واتباعه له.

وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان، وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل، فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. اهر(٢٧٤).

ولذلك يجب على المسلم أن يراقب قلبه ويتعرف أحواله ويتخوله بالموعظة بين الحين والآخر، وليعلم أنه بصلاحه تكون السعادة الأبدية، وبفساده يكون الشقاء والبلاء والخسران المبين.

واعلم أنه كلما ازداد إيمان القلب، وقوي يقينه، زاد نوره الذي يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال، فعن أبي سعيد الخدري وقل أن رسول الله والله القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مُصْفَحٌ. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأخلف فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المنافق فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاف فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلب على الآخرى غلب عليه (٢٧٥).

قال ابن القيم كَظَفْهُ تعالى:

فقوله: «قلب أجرد» أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، و«فيه سراج يزهر»: وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات

<sup>(</sup>٤٧٤) (إغاثة الليفان؛ (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٢٧٥) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (١٧/٣)، وقال الهيشمي في «المجمع» (٦٣/١): رجال أحمد رجال الصحيح، والحديث عند الطبراني في «الصغير» (٢/ ١١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٨٥).

باطل وشهوات الغي، بحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان، وشار «بالقلب الأغلف» إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه عرر العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيًا عن اليهود: ﴿وَقَالُوا فَلُونِنَا غُلْفًا ﴾ [البقرة: ٨٨]، وهو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه، وهذه الغشاوة هي الأكنّة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله.

فهي أكنة على القلوب، ووقر في الأسماع، وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون: ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْفُرَءَانَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ فَيَحَلُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْفُرَءَانِ وَحَدَمُ وَلُواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ مَحَلُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكُر لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَبِر التوجيد وتجرد المتابعة، ولَى صحابها على أدبارهم نفورًا.

وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب - إلى قلب المنافق كما قال تعالى: ﴿ فَمَا لَكُو فِى الْسَاءِ: كَانَ فِعَتَىنِ وَاللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَا كَسَبُوّاً ﴾ [النساء: ٨٨]، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه، بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، وهو شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد نباطل حقًا ويوالي أصحابه، والحق باطلًا ويعادي أهله، فالله المستعان.

وأشار بالقلب «الذي له مادتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان، ولم يظهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للإيمان أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. اهـ(٢٧٦).

ومن هنا يتبين لنا: أن مدار الأعمال على القلب، فهو القائد، والجوارح جنوده، وجهها حيث أراد.

قال ابن القيم كَثَلَثْهُ تعالى: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجود الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل، فإن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها لتعويق، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل

<sup>(</sup>٢٧٦) ﴿إِغَانَةُ اللَّهِفَانَ ١٢/١).

العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَبَسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ ﴾ [الإسراء: ٦٥]، فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين. وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام البقين، فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشمله استثناء ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ۞ ﴾ [الحجر: ٤٠] اهر(٢٧٧).

ونقاء القلب وإخلاصه يرفع صاحبه درجات، فقد روى ابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو قال: قبل لرسول الله ﷺ أي الناس أفضل؟ قال: «كل مؤمن مخموم القلب صدوق اللسان»، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد» (۲۷۸).

### كيفية الوسوسة:

قال ابن القيم ﷺ تعالى: الوسواس «فعلال» من وسوس، وأصل الوسوسة الحركة. أو الصوت الخفى الذي لا يحس فيحترز منه.

فالوسواس: الإلقاء الخفي في النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من أُلقي إليه. وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. اه<sup>(٢٧٩)</sup>.

وقال أيضًا كَثَلَمْهُ في الوسوسة: هي مبدأ الإرادة، فإن القلب يكون فارغًا من الشر والمعصية، فيوسوس إليه، ويخطر الذنب بباله، فيُصور لنفسه ويمنيه ويشهيه، فيُصير شهوة، ويزينها له بحسنها له ويخيلها في خيال تميل نفسه إليه، فيصير إرادة. ثم لا يزال يمثل ويخيل ويُمني ويُشهي وينسي علمه بضررها، ويطوي عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين مطالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط، وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة، فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث جنوده في الطلب، فيبعث الأرادة عزيمة مددًا ولهم عونًا، فإن فتروا حرَّكهم، وإن ونوا أزعجهم، كما قال تعالى: الشيطان معهم مددًا ولهم عونًا، فإن فتروا حرَّكهم، وإن ونوا أزعجهم، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>۲۷۷) (إغاثة اللهفان» (١/٦).

<sup>(</sup>۲۷۸) صحيح: رواه ابن ماجه (۱٤٠٩/۲)، حديث رقم (٤٢١٦) في «الزهد»، باب: الورع والتقوى. وقال العراقي في تخريج «الإحياء» (١٣٦٤): إسناده صحيح: وقال البوصيري في «الزوائد»: هذ إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲۷۹) «التفسير القيم» (۹۰۰).

خاصي إزعاجًا، كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين، وأزتهم وأثارتهم، فلا تزال لحمد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع، بألطف حيلة وأتم مكيدة.

وقد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم، وهو الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم معمى الله، كما قال معمى الله معمى الله، كما قال معمى الله م

عجبتُ من ابليس في تيههِ وقُنِح ما أظهرَ من نحوتِه تَاهَ على آدمَ في سجدةٍ وصارَ قدوًا للريتِه فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة (٢٨٠).

# يمف يدخل الشيطان على الإنسان؟

قال ابن الجوزي – رحمه الله تعالى –: وإنما يدخل على الناس بقدر ما يُمكنُهُ، ويزيد تكه منهم، ويقل على مقدار يقظتهم، وغفلتهم، وجهلهم، وعلمهم.

واعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبواب، وفيه ثُلَمٌ - أي وفذ – وساكنه العقل، والملائكة تتردد إلى ذلك الحصن، وإلى جانبيه ربض فيه الهوى يتشياطين، تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع، والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل لريض، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الحكم، فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه.

وَجميع الثلم، وألا يَفْتُرَ عن الحراسة لحظة، فَإِن العدو لا يفتر.

قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة.

وهذا الحصن مستنير بالذكر، مشرق بالإيمان، وفيه مرآة صقيلة يتراءى فيها صور كل عير به، فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان، فتسود حيطان الحصن، وتصدأ المرآة. وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن، فيكر عليه الحارس، فيخرج يما دخل فعاث - أي فسد - وربما أقام لغفلة الحارس، وربما كدت الريح الطاردة لمدخان فتسود حيطان الحصن، وتصدأ المرآة، فيمر الشيطان ولا يدري به، وربما جرح لحارس لغفلته وأسر واستُخدم، وأقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته، وربما صار كالفقيه في الشر.

٢٨٠) حاشية «التفسير القيم» (٩٠٠).

قال بعض السلف: رأيت الشيطان فقال لي: كنت ألقى الناس فأعلمهم فصرت ألقاهم فأتعلم منهم! وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلّاها، فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأثره.

وأقوى القيد الذي يُوثق به الأسرى: الجهل، وأوسطه في القوة: الهوى، وأضعفه: المغفلة، ومادام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. اهـ(٢٨١).

ثم ساق بسنده، عن الأعمش قال: حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء، فإنا نلعب بهم لعبًا. اهـ.

واعلم أخي المسلم: أن الشيطان لا يدخل إلا على ذي القلب الخالي من الذكر والتقوى والإخلاص واليقين، فيلقي وساوسه فتجد المحل خاليًا، فتتمكن منه وتستقر فيه كما قيل:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًا خاليًا فتمكّنا وأما إذا كان القلب عامرًا بالإيمان مُسربلًا بالتقوى، مُحصنًا بالذكر، فلا يكون للشيطان عليه سلطان، ولا إليه سبيل.

والطامة الكبرى فيما إذا كان القلب عشوًا بالهوى والشهوة، فهما قوت الشيطان، فلا يمكن دفعه، وهذا كمثل كلب جائع مرَّ برجل بين يديه لحم، فكلما زجره لم ينته، فإذا رفع اللحم من بين يديه يئس الكلب وانصرف، كذلك صاحب القلب المليء بالشهوات، فلابد أن يطهره أولًا منها، ثم يعمره بالتقوى، وفي هذه الحالة عندما يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» انصرف عنه الشيطان.

ومَنْ فَهِمَ هذا عرف سبب قلة جدوى الاستعاذة عند كثير من الخلق، فليست الاستعاذة مانعة للشيطان إلا إذا كان قلب المستعيذ خاليًا من قوت الشيطان وعامرًا بالتقوى والإيمان: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَوَا إِذَا مُشَهُمٌ مَلْتَهِفٌ مِّنَ ٱلشَّيَطُنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ فَهِ [الأعراف: ٢٠١]، فهذه الآية خاصة بالمتقين دون غيرهم.

## مراتب الإغواء:

الشيطان يتعقب الإنسان ويتتبعه، ولا يبرد أنينه إلا إذا أغواه وأفسده، وضمه إلى حزبه الخاسرين، وقد جمع ابن القيم كَثَلَثُهُ تعالى مراتب إغواء الشيطان للإنسان فقال:

<sup>(</sup>۲۸۱) دتلبیس إبلیس، (ص۳۸).

المرتبة الأولى: الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظهر بذلك من ابن آدم بَرَدَ أنينه، واستراح من تعبه معه، وهو أول ما يريد من العبد، فلا يزال به حتى ينال منه، فإذا نال ذلك صيَّره من جنده وعسكره، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه.

المرتبة الثانية: وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس الدين هو ضرر متعدًّ، وهي ذنب لا يُتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به.

وهي باب الكفر والشرك، فإذا نال منه البدعة، وجعله من أهلها بقي أيضًا نائبه، وداعيًا من دعاته.

فإذا أعجزه من هذه المرتبة، وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة، ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى:

المرتبة الثالثة: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصًا على أن يوقعه فيها، ولاسيما إذا كان عالمًا متبوعًا: فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينًا وتقربًا - بزعمه - إلى الله تعالى وهو نائب إبليس ولا يشعر: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَمُ عَذَابً لَايمٌ فِي ٱلدِّنِيَ وَالْتَرْحَقَ الله عَذَابُ لَايمٌ فِي ٱلدُّنِيَ وَالْتُرْحَقَ الله عَذَابُ لَايمٌ فِي ٱلدُّنِيَ وَالنور: ١٩].

هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها، لا نصيحة منهم، ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه.

كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع بعلمه. وذنوب هذا لو بلغت عنان السماء أهون عند الله؛ لأنه إذا تاب قَبِلَ الله توبته، وبدَّل سيئاته حسنات.

وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين، وتتبع لعوراتهم، وقصد لفضيحتهم.

والله سبحانه بالمرصاد، لا تخفى عليه كمائن الصدور، ودسائس النفوس، فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى:

المرتبة الرابعة: وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها.

قلت: روى الإمام أحمد كلَّهُ تعالى عن سهل بن سعد رَفِّ أن رسول الله على قال: الياكم ومُحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خُبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يُؤخذ بها

صاحبها تُهلكه» (۲۸۲). قال الحافظ: سنده حسن.

وروى الدارمي وابن ماجه عن عائشة رضي أن النبي على قال لها: الياك وتحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبًا (٢٨٣).

وروى أسد بن موسى في «الزهد»، عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، وينسى المحقرات، فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة فيكون منها مشفقًا حتى يلقى الله آمنًا (٢٨٤٠).

قال ابن القيم: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى:

المرتبة الخامسة: وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها .

(قلت: وهذه المباحات مثل: كثرة النوم، والطعام، والشراب، واللباس، والسهر فيما لا يفيد). قال: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة، وكان حافظًا لوقته شحيحًا به، يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها، وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى:

المرتبة السادسة: وهو أن يشغله بالعمل المفضول عن الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويُحسِّنه له، إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقلَّ من ينتبه لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعيًا وبحركًا إلى أنواع الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بالخير، ويرى أن هذا خير، فيقول: هذا الداعي من الله، وهو معذور، ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوّت بها خيرًا أعظم من تلك السبعين بابًا وأفضل (٢٨٥).

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله ﷺ يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول ﷺ، وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله تعالى، وأحبها إليه،

<sup>(</sup>٢٨٢) صحيح: أخرجه أحمد في المسند، (٤٠٢/١، ٤٠٣)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢٨٣) صحيح: رواه ابن ماجه (٤٢٤٣) في «الزهد»، باب: ذكر الذنوب، والدارمي (٣٠٣/٢) رقم (٢٠٣/٢)، وأخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٧٠)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٣٥).

<sup>(</sup>٢٨٤) فتح الباري، (١١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢٨٥) مثل الانشغال بتلاوة القرآن بين الأذان والإقامة، ولكن الدعاء أفضل كما صعَّ عن النبي ﷺ «الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة»، فقد يحضه الشيطان على التلاوة في هذا الوقت بالذات ليشغله عن الدعاء.

وأرضاها له، وأنفعها للعبد، وأعمها نصيحة لله، ولرسوله، ولكتابه، ولعباده المؤمنين – خاصتهم وعامتهم – ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول على ونوابه في الأمة، وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك، فلا يخطر ذلك بقلوبهم، والله يمُنُ بفضله على من يشاء من عباده.

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه، يُسلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتحذير منه، وقصد إخماده وإطفائه ليشوِّش عليه قلبه، ويشغل بحرب فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يَفْتُرُ ولا يني (٢٨٦٠). اهـ(٢٨٧).

وهذا واضح في مجتمعنا، فما من عبد التزم بدينه، واستمسك بهدي نبيه وسنته، وسار على نهجه إلا وجد الصدود والعناد والسخرية والاستهزاء من الأقارب والأباعد والأصدقاء والأعداء، فليس له ملجأ إلا إلى الله، وهذا شاب جرت له هذه المحنة فانبرى يقول:

عبد سرى في ليلة ظلماء هربًا من الفتن التي حاطت به عبد فتى في مستهل شبابه قرأ السرآن تفهمًا وتلبرًا ورأى حياة الصالحين سعيدة فتشوقت نحو السعادة نفشه حتى إذا التزم الهلى بعزيمة نادت به فتن الضلالة جهرة وتربنت دُنياه في أثوابها وغلت تغر الناس في إغوائها ونشا بمجتمع به اختلط الهلى والناس تأخذ منه ما يُرضي الهوى إن جنت بالحق الصريح تُقيمه لم يعرفوها قبل ذا من جهلهم

هربًا بتقواه من الفحشاء من فتنة السراء والضراء عرف الهدى وطريقه بصفاء وكذا اهتدى للشنة الغراء بالخير في الإصباح والإمساء وغدا يُهدهد شوقه بخفاء لله خالصة من الأهواء ودعته بالتزين والإغراء بمباسم ونواظر كحلاء حتى أضلت أكثر الدهماء بقوى الردى والنورُ بالظلماء فإذا تعارض فهو في إقصاء فوا عرب وصية الأباء إ

<sup>(</sup>۲۸٦) ولا يني: ولا يضعف ولا يفتر. (۲۸۷) «التفسير القيم» (۲۱۶).

ورأوك مُسِستها وذا إغواء وطريقة العظماء والوجهاء؟! بالأمس كنت فتى مع الجهلاء ! ودمغت باطلهم بدون خَفَاهِ وإذا به استمسكت أنت مرائى! نفروا نفوز الحمر والحمقاء وعن ألهدى فتنوه بالإبذاء يُصغى لهم فتنوه بالإغراء وآخرهن لفتنة السراء كتبضايق الإيمان في الأهواء أخلاطُ مسوء شاع في الجُلساء لنويه والأصحاب والزملاء جهلوا فناداهم بلطف نداء لما أتى من أصغر الأبناء ورمبوه بالتعقيد والإعياء الله ربي جهرتي وخفائي يشكو إلى المولى عظيم بلاء إن لأخشى فتنة الدهماء أدعوك فاقبلنى وضعف دعائى موج يهيج ووحشة الظلماء إن الهدى مُلتبس بخفاء حتَّ الصريخ لرهبة ورجاء العلم أفلق حُجة الجهلاء الحاملين بهنبه الوضاء في غمرة الإغراء والإغواء نصر الهدى والسنة البيضاء وارزقهم صبرًا على الإحياء يا رب وانصرنا على الأعداء كررًا هدى المختار بعد صفاء

قامت قيامتهم وَرُوِّعَ جمعهم أثريد تبنيلًا لنين شيوخنا ومتى عرفت هُدى النبى ودينه؟ فإذا أقمت عليهم حجج الهدى قالوا هنذاك مُنَفِّرُ ومُشكِّدُ لما أتاهم بالهدى هذا الفتى واستهزءوا بسلوكه وبدينه وإن رأوه بلين أو طمعوا بأن فتن على درب الهدى تُغري الفتى فتضايقت أخلاقه من حاله وجد الدراسة حيث كان قوامها بذل النصيحة جهرة وبخفية لاسيما في أهله وقرابة لكنهم لم يسمعوا قول الهدى بل حاربوه بكل أمر مُنكر لم ينقموا منه سوى أن قالها وأتاه ضِيقٌ بعد ضِيقٍ فالتجا ويقول با رباه عبنك مؤمنً إني أخاف من الضلال وإننى أنقذ غريقًا في النُّجي قد راعه الموج عاصفة الضلال ظلامه كيف المقام وكيف لي أن أكتم ال وبيانه لابد فيه من السلاح أعنى بذاك أولي الحديث وحزبه هذي حكابة حال أصحاب الهدى يا رب فاحفظهم وثبتهم على وارزقهم إحياءها ببصيرة واجعل لنا فيها نصيبًا وافرًا أعداء سنة أحمد من بعلوا يا رب واجعلنا من الناجين إن عاقبتهم بزعازع النكباء يا رب إحدى الحسنيين وعدتنا يا رب واحشرنا مع السعداء فهذا حال الملتزمين بالإسلام ظاهرًا وباطنًا وهم الغرباء الذين بشرهم النبي على العولى للغرباء (طوبي للغرباء)

## طرق الشيطان في إضلال الإنسان:

لو أن إنسانًا مارس عملًا معينًا خسين عامًا - مثلًا - لأصبح فيه محنكًا بمداخله وطرق خفاياه.

فهذا إبليس – عليه لعنة الله – من يوم طرده من الجنة، حتى الآن ليس له عمل إلا إضلال الخلق وإغواءهم، فهذه المدة الطويلة، وتلك الخبرة المديدة، جعلته يخترع أفانين في الإغواء والإضلال، فمن هذه الحيل:

١- تزيين الباطل: إن الباطل له صورة قبيحة ورائحة منتنة، ولذلك يعمد الشيطان إلى هذا الباطل فيغطيه بغطاء جميل، ويلبسه رداء حسنًا، ثم يزينه ويحسنه، ثم يبدأ في إغواء العبد به، وما علمنا ذلك إلا من قول الشيطان نفسه حين قال لربه: ﴿ لَأُنْزِنَنَ لَهُمْ فِى الْحَبِرِ وَلَأُنْزِنَنَ لَهُمْ فِى الْحَبِرِ وَلَا أَنْزِينَ أُولًا ، ثم الإغواء.

قال ابن القيم كتَّلَمُ تعالى: ومن مكايده: أنه يسحر العقل داغًا حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره، حتى يُخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء، حتى يخيل له أنه يضره.

فلا إله إلا الله - كم فتن بهذا السحر من إنسان؟! وكم حال بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان؟! وكم جلّى الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة؟! وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة؟! وكم بهرج من الزيوف على الناقدين؟! وكم روَّج من الزغل على العارفين؟!، فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة، والآراء المتشعبة، وسلك بهم سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزيَّن لهم عبادة الأصنام، وقطيعة الأرحام، ووأد البنات، ونكاح الأمهات، ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس، وحسن الخلق معهم،

<sup>(</sup>٢٨٨) صحيح: رواه مسلم رقم (١٤٦) في «الإيمان»، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا.

والعمل بقوله: ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ [المائدة: ١٠٥]، والإعراض عما جاء به الرسول ﷺ في قالب التقليد، والاكتفاء بقول من هو أعلم منه، والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. اهـ(٢٨٩).

٢- تسمية المعاصي بأسماء محببة: ومن صور هذا التزيين تسمية الفواحش والمعاصي بأسماء محببة إلى النفوس لكي يخفي خبثها وفحشها، فهو الذي سمى الشجرة بشجرة الخلد ﴿ هَلْ أَدُلُكُ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ﴾ [طه: ١٢٠].

يقول ابن القيم كَثَلَثُهُ تعالى: وقد ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر بأم الأفراح... (٢٩٠٠).

فهم الذين يسمون الربا بالفائدة، ويسمون التبرج الفاضح بحرية المرأة، ويسمون الاختلاط المستهتر بالتقدم والتمدن، ويسمون المغنية الفاسقة الفاجرة فنانة، ويسمون الممثلة الخليعة بطلة، ويجمعون كل هذا الفسق والفجور والعصيان تحت اسم الفن، كل هذا ليجذبوا قلوب الناس إلى فحشهم وخبثهم.

٣- تسمية الطاعات بأسماء منفرة: إن الحق تكون عليه مسحة من نور، وتعلوه إشراقة وضاءة، فلو ظل كما هو دون تشويه أو تقبيح لتهافتت إليه النفوس، وصغت إليه الأسماع، وركنت إليه القلوب؛ ولذا كان دور الشيطان الأول هو تقبيح صورة الحق، وتشويهها، وتسميته بأسماء منفرة.

فهو الذي أوحى إلى أوليائه من الكفار من قوم عاد أن يقولوا لنبيهم هود عَلِيَهِ : ﴿إِنَّا لَنُطُنُّكَ مِنَ الْكَذِيبَ ﴾ [الأعراف: ٦٦].

وهو الذي أوحى إلى أوليائه من كفار مدين أن يقولوا للناس: ﴿ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُمِّيًّا إِنَّكُرُ لِهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّالَالِ اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

وهو الذي أوحى إلى أوليائه من كفار قوم فرعون بتسمية موسى وهارون ساحرين: ﴿ قَالُوٓا إِنْ هَلَانِ لَسَكِمُ بُوسِمُ مِلْ اللَّهُ اللَّ

وهو الذي أوحى إلى أوليائه من كفار قريش بتسمية رسول الله ﷺ بالساحر، والكاهن، والشاعر، والمسحور، والمجنون، وغيرها من الأسماء المنفرة: ﴿وَقَــالَ

<sup>(</sup>٢٨٩) «إغاثة اللهفان» (١١٠/١).

<sup>(</sup>٢٩٠) وإغاثة اللهفان، (١/٢١١).

كَتَالِمُوكَ إِن تَنَبِعُوكَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الفرقان: ٨]، ولكن الله تبارك وتعالى نفى كل ما لُــب إلى رسول الله ﷺ من زور وبهتان، فقال سبحانه: ﴿ فَذَكِرٌ فَمَا آنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ كَاهِنِ وَلَا جَنُّونٍ ۞﴾

وقَالَ: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ۞ نَنزِيلٌ مِن زَبِّ تَعْمِينَ ۞ ﴾ [الحاقة: ٤١ - ٤٣].

وهو الذي أوحى إلى أوليائه من كفار قريش بتسمية أتباع النبي بالصابئين. وما زال فشيطان يسير في نفس الخطة وبتلك الوسائل حتى زماننا هذا.

فهو الذي أوحى إلى أوليائه بتسمية المتمسكين بهدي النبي ﷺ، والمستنين بسنته ظاهرًا ويناطنًا بالمتطرفين والمتعصبين.

كما يسمون البُعد عن المعاصي ودور الفسق والفجور انغلاقًا، ويسمون الحجاب تشرعي خيمة، ويسمون المرأة التي التزمت بأمر ربها وجلست في بيتها رجعية، مِعتخلفة، كل ذلك من وحي الشيطان إليهم.

ولكن أنادي أهل الحق: لا تجعلوا هذا يثني من عزمكم فتتراجعوا عن سنة نبيكم، بل زيادوا تمسكًا وقولوا:

لا تلمزونا يا خفافيش الدُّجى لا تقلفونا بالشنوذ فإننا ولكل قبول نستمل بآية والنسخ نعرف والعموم وإننا ونصوص وحي الله تُتقن فهمها وإذا تعارضت النصوص فإننا

بتطرف وتسرع وتشادِ سرنا على نهج الخليل محمدِ أو بالحديث المستقيم المسندِ مُتفطُّنون لُطلق ومقيدِ لا تحسيون الفهم كالرأي الردِّي بأصول سادتنا الأنمةِ نهتدي

٤- دخوله إلى النفس من أحب الأبواب إليها: إن عدو الله لا يدخل على النفس إلا من الباب الذي تحبه وتهواه؛ لأنه بذلك يحقق مرادها وهواها، فيجد الشيطان من النفس عرنًا، ومن الهوى مددًا

يقول ابن القيم: وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه عرى الدم، حتى يصادف نفسه ويخالطه، ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد، ودخل عليه من هذا الباب.

وكذلك علَّم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم

بعضًا، أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يجبُونه ويهوونه، فإنه باب لا يُخذَل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود، وهو عن طريق مقصده مصدود. اهر(۲۹۱).

التدرج في الإضلال: إن الشيطان لا يأتي الإنسان ويقول له: افعل هذا المعصية، أو ارتكب هذه الفاحشة، وإنما يقربه منها خطوة خطوة، وقديمًا قالوا: «نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء»، وهنا يقع المحظور، فلذلك حذرنا الله - تبارك وتعالى - من اتباع خطوات الشيطان فقال: ﴿ يَثَاثِهُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَبَّغِ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَقال: ﴿ يَثَاثِهُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَبَّغِ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُ إِلْفَحَشَاءِ وَاللَّهُ كُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فهذا نداء شفقة ورحمة من الرءوف الرحيم إلى عباده، محذرًا لهم من اتباع طرق الشيطان ومسالكه. ومُنبهًا على أنه يجب على العبد أن يغلق باب الطريق من أوله كي لا يندرج معه في الغواية والضلال. ومن فهم مقاصد الشريعة تبين له ذلك بوضوح، فم قاعدة «سد الذرائع» إلا من هذا القبيل، وكذا تحريم الخلوة بالأجنبية وغض البصر، فكن متيقظًا أخى المسلم لخطط الشيطان وحبائله.

ويُروى عن وهب بن منبه قال: كان عابد في بني إسرائيل، وكان أعبد أهل زمانه. وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت، وكانت بكرًا ليس لهم أخت غيرها، فخرج البعث على ثلاثتهم، فلم يدروا عند من يُخلِّفون أختهم، ولا مَنْ يأمنون عليها، ولا عند من يضعونها.

قال: فأجمع رأيهم على أن يُخلِّفوها عند عابد بني إسرائيل – وكان ثقة في أنفسهم - فأتوه فسألوه: أن يخلفوها عنده، فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم، فأبي ذلك وتعوذ بالله – عز وجل – منهم ومن أختهم.

قال: فلم يزالوا به حتى أطاعهم فقال: أنزلوها في بيت حيال صومعتي، قال: فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها، فمكثت في جوار ذلك العابد زمانًا ينزل إليه بالطعام من صومعته، ثم يأمرها، فتخرج من بيتها، فتأخذ ما وضع لها من طعام.

قال: فتلطف له الشيطان، فلم يزل يرغّبه في الخير، ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارًا، ويخوّفه أن يراها أحد فيَعْلقُها، فلو مشيتَ بطعامها حتى تضعه على باب بيته كان أعظم لأجرك قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها، ووضعه على باب بيتها، وم

<sup>(</sup>٢٩١) (إغاثة اللهفان، (١/٢١١).

يكلمها قال: فلبث على هذه الحالة زمانًا.

ثم جاءه إبليس، فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه، وقال: لو كنت تمشي إليها طعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك، قال: فلم يزل به حتى مشى إليها للطعام، ثم وضعه في بيتها، فلبث على ذلك زمانًا.

ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحضه عليه، فقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك فإنها قد استوحشت وحشة شديدة، قال: فلم يزل به حتى حدثها زمانًا، يطلع ليها من فوق صومعته.

ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها، فتقعد على باب صومعتك وتحدثها، وتقعد هي على باب بيتها، فتحدثك كان آنس لها، فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه، وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها، فلبثا زمانًا يتحدثان.

ثم جاءه إبليس، فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها، وقال: لو خرجتَ من باب صومعتك، ثم جلست قريبًا من باب بيتها فحدثتها كان آنس لها، فلم يزل حتى فعل، قال فنيثا زمانًا.

ثم جاءه إبليس - عليه لعنة الله - فرغبه في الخير وفيما له عند الله - سبحانه وتعالى - من حسن الثواب فيما يصنع بها، وقال له: لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل، فكان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتها، فيحدثها فلبث ذلك حينًا.

ثم جاءه إبليس، فقال: لو دخلت معها البيت فتحدثها، ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك، فلم يزل به حتى دخل البيت، فجعل يحدثها نهارها كله، فإذا مضى لنهار صعد إلى صومعته.

ثم أتاه إبليس بعد ذلك، فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبَّلها، فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه، ويسول له حتى وقع عليها، فأحبلها فولدت له غلامًا، فجاء إبليس فقال: أرأيت إن جاء إخوة الجارية، وقد ولدت منك كيف تصنع؟! لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك، فاعمد إلى ابنها فاذبحه، وادفنه، فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة خواتها أن يطلعوا على ما صنعت بها ففعل، فقال: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها؟! قال: خذها واذبحها وادفنها مع ابنها، فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في

الحفرة مع ابنها، وأطبق عليها صخرة عظيمة وسوى عليها، وصعد إلى صومعته يتعبد فيها، فمكث بذلك ما يشاء الله أن يمكث، حتى أقبل إخوتها من الغزو، فجاءوا فسألوا عنها، فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها، وقال: كانت خير امرأة، وهذا قبرها فانظروا إليه، فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم، وترحموا عليها، فأقاموا على قبرها أيامًا، ثم انصرفوا إلى أهاليهم.

فلما جنَّ عليهم الليل، وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر، فبدأ بأكبرهم فسأله عن أخته، فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها، وكيف أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان، وقال: لم يصدقكم أمر أختكم، إنه أحبل أختكم وولدت له غلامًا، فذبحه وذبحها معه فزعًا منكم، وألقاها في حفيرة احتفرها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله، فانطلقوا فادخلوا البيت، فإنكم ستجدونهما كما أخبرتكم هناك جميعًا.

وأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك، وأتى أصغرهم فقال له مثل ذلك، فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم، فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم لقد رأيت الليلة عجبًا، فأخبر بعضهم بعضًا بما رأى.

فقال كبيرهم: هذا حلم ليس بشيء، فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم، قال أصغرهم: والله لا أمضي حتى آتي إلى هذا المكان فأنظر فيه. فانطلقوا جميعًا حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم، ففتحوا الباب، وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم، فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم، فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بهما.

فاستدعوا عليه ملكهم، فأنزل من صومعته وقدم ليُصلب، فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان، قال له: قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنك بالمرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه، قال: فكفر العابد بالله، فلما كفر بالله تعالى خلى الشيطان بينه وبين أصحابه، فصلبوه (۲۹۲).

قال المفسرون: في هذه وأمثاله نزلت: ﴿كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الْإِنسَانِ ٱكَفَرَّ فَلَمَّا كُفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِىَ ۚ مِنْكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَنلَمِينَ ۞ فَكَانَ عَنقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا

<sup>(</sup>۲۹۲) «تلبيس إبليس» (۲۹).

يَخِكَ جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الحشر: ١٦، ١٧].

هكذا خطط له الشيطان ودبّر، حتى نال منه ما يريد، وما وقع هذا العابد فيما وقع فيه لا من جهله بمداخل الشيطان وخطواته، فلو أنه امتنع عليه من أول خطوة لرده خاستًا.

روى ابن الجوزي بسنده إلى وهب بن منبه قال: كان راهب في صومعته في زمن المسيح الله فأراده إبليس فلم يقدر عليه، فأتاه بكل رائدة فلم يقدر عليه، فأتاه متشبها حسيح، فناداه: أيها الراهب أشرف علي أكلمك، قال: انطلق لشأنك، فلست أرد ما حيى من عمري.

فقال أشرف عليَّ فأنا المسيح. فقال: إن كنت المسيح فما لي إليك حاجة، ألست قد مرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة، انطلق لشأنك فلا حاجة لي منك، فانطلق اللعين يتوكه (۲۹۳).

انظر إلى كلا العابدين: الأول أضله الشيطان بسبب جهله، والثاني عُصم من شيطان بسب علمه؛ ولذا قال النبي ﷺ: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي العابد (٢٩٤٠). رواه الترمذي من حديث أبي أمامة، وقال حسن صحيح.

٦- الصد عن الحق: أخذ الشيطان على نفسه عهدًا؛ ليضلنَّ بني آدم، وليغوينَّهم حمين إلا من اعتصم منهم بالله - تعالى - وتحصن بحصن الإخلاص، فذلك لا سبيل شيطان إليه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ فَيِمَا ٓ أَغُويْتَنِي لَأَقَٰمُدُنَّ لَمُتُمْ مِيزَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَيْبَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ ٱيْدِيهِمْ وَمِنْ حَيْفِهُمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَكَلْ تَجِدُ ٱكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞﴾ [الأعراف: ١٧،١٦].

قال القرطبي تَخَلَّلُهُ: ﴿ لَأَقَلُدُنَّ لَمُمْ مِرَطَكَ ٱلْتُسْتَقِيمَ ﴾، أي: بالصدعنه، وتزيين الباطل حتى يهلكوا كما هلك.

قال: والصراط المستقيم هو الطريق إلى الجنة. اهـ(٢٩٥).

قال الحكم بن عتيبة: ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ : من دنياهم ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ : من آخرتهم، ﴿ وَعَنْ أَبْنَهِمْ ﴾ : يعني سيئاتهم.

۲۹۳) (تلبيس إبليس) (۲۹).

<sup>:</sup> ٢٩) صحيح: الترمذي رقم (٢٩٨٦) في «العلم»، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢١٣).

<sup>:</sup>٢٩) (تفسير القرطبي؛ (٧/ ١٧٥).

قَالَ النحال: وهذا قول حسن وشرحه: أن معنى ﴿ثُمُّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾: من دنياهم حتى يكذبوا بما فيها من الآيات وأخبار الأمم السالفة، ﴿وَمِنْ خَلِفِهُمْ﴾: من آخرتهم حتى يكذبوا بها، ﴿وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ﴾: في حسناتهم وأمور دينهم.

ويدل على هذا قوله: ﴿إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ﴾، ﴿وَعَن شَمَآبِلِهِمْ﴾: يعني سيئاتهم، أي يتبعون الشهوات؛ لأنه يزينها لهم، ﴿وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ﴾: أي موحدين طائعين مظهرين الشكر. اه (٢٩٦٠).

وصعَّ عن ابن عباس تَعْظَّفُ أنه قال: ولم يقل من فوقهم؛ لأنه علم أن الله من فوقهم. قال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، ولم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله (٢٩٧).

قال شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيم، فأقرأ: ﴿وَلِذِي خَلْفِي، وعن شَمَالِي مَنْ فَقِلَ مَالِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴿ وَلَمْ الله غفور رحيم، فأقرأ: ﴿وَلَذِي النَّهَ الله عَلَى مَن أَخلفه، فأقرأ: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا ﴾ [مود: ٢]، ومن قبل يميني على من أخلفه، فأقرأ: ﴿وَالْمَنْقِبَةُ لِلنَّتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، ومن قبل شمالي يأتيني من قبل النساء فأقرأ: ﴿وَالْمَنْقِبَةُ لِلنَّتَقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ: ﴿وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ١٥٤].

قال ابن القيم كَالْمُهُ: السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير، فإنه تارة يأخذ عن جهة يمينه، وتارة عن شماله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه، فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه، أو يعوقه ويبطئه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملًا له وخادمًا ومعينًا وممنيًا، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه هناك. اهر(٢٩٩).

روى الإمام أحمد والنسائي من حدث سبرة بن أبي الفاكه: أنه سمع النبي على الله يقول: اإن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر، وتدع

<sup>(</sup>٢٩٦) «تفسير القرطبي» (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢٩٧) ﴿إِغَانُهُ اللَّهِفَانَ ١٠٣/١).

<sup>(</sup>۲۹۸) (إغاثة اللهفان» (۱/٤/۱).

<sup>(</sup>٢٩٩) (إغاثة اللهفان، (١٠٤/١).

أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد وهو جهد – أي تلف – النفس والمال، فتقاتل فتُقتل فتنكح المرأة ويُقسم المال، فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة، ومن قتل كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة، وإن قصته دابته كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة» (٣٠٠٠).

٧- إظهار النصح للإنسان: إن الشيطان لا يأتي الإنسان ويقول له: افعل كذا من المعاصي؛ لكي تنال العذاب الأليم، وإنما يأتيه في صورة الناصح الأمين، وبهذه الحيلة تمكن من إغواء أبوينا وإخراجهما من الجنة: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُما لَمِنَ النَّصِحِبِ ﴾ [الأعراف: ٢١].

ولذلك حذرنا الله من هذه الفتنة وتلك الحيلة قائلًا: ﴿ يَنَبَنِى ۚ ءَادَمَ لَا يَقْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَا الْحَالَ: ﴿ يَنَبُنِكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧].

كما روي عن بعض السلف: أنه قال: إذا جاءك الشيطان في الصلاة، فقال إنك ترائي فزدها طولًا، فلا نجاة إلا بمخالفة الشيطان، ولو أظهر النصح للإنسان.

٨- الاستعانة بشياطين الإنس: إن من الناس من تخالط بشاشة الإسلام قلبه، فيقوي إيمانه، ويعلو يقينه، ويخالط الإسلام لحمه ودمه، فلا يسير إلا على هديه، ولا يستضيء إلا بنوره، ولا يقتدي إلا برسوله ﷺ، فهو ملتزم بالإسلام في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياته، وهذا الصنف من الناس - وهم قليل - يأتيهم الشيطان بكل شاردة وواردة فلا يستطيع أن يغويهم، فبعد ما تعجزه الحيل معهم يستنجد بأوليائه من شياطين الإنس ؛ ليعاونوه في تلك المهمة.

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فنجد الشاب إذا هداه الله للالتزام بالإسلام التزامًا كاملًا وانسير على نهج خير الأنام على جاءته الفتن من كل جانب تكشر عن أنيابها، فإذا استعصم بحبل الله وصبر وتغلب على شياطين الجن وانتصر عليها، جاءه أصدقاء السوء وأتراب الفسوق يثبطون من عزيمته، ويوهنون من قوته في الحق ويقولون له: «مالك قد حرمت نفسك من متع الحياة، فلم تعد تنظر إلى الفتيات الجميلات، ولا تشاهد الأفلام والمسرحيات، ولا تستمع إلى الفنانين

<sup>(</sup>٣٠٠) صحيح: النسائي (٦/ ٢١، ٢٢) في «الجهاد»، باب: ما لمن أسلم وهاجر وجاهد، ورواه أحمد في «المسند» (٤٨٣/٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٥١) موارد، وهو في «صحيح الجامع» (١٦٥٢).

والفنانات، وتركت الحفلات والسهرات، وتركت الربا في المعاملات، وأصبحت تقول هذا حلال وهذا من المحرمات، إنا نراك قد ضيعت شبابك، وفاتك كثير من اللذات . . . » .

## فقل لهم:

إني أخاف من النضلال وإنني عزفت نفسى عن الدنيا وزينتها ورغبت عن سُبُل الضلالة كلها وأدعوك إلى هذا الطريق فإنه

أمشي على نهج الحبيب محمدِ ورغبت فيما عند ربي الأمجد فأنا بغير محمد لا أقتدي طريق المجد والهدى والشؤذد

فتركت ما أهوى لما أخشى

فاذا جميع أمورها تنفنى

مينزت بين العبد والمولى

فريما لا يستجيب لك من أول وهلة فقل له:

إنى رأيتُ عواقبَ الدنيا فكرتُ في الدنيا وعالَمها ولقد مررت على القبور فما

فإن شعرت منه لينًا فزده:

والقبر مسكئه والبعث مخرجه يوم القيامة أو نار ستنضجه وما أقام عليه منه أسمجه لم يَلْرِ أَنْ المنايا سوف تُزعجه

من كان يعلم أنَّ الموت مدركه وأنه بين جنات ستبهجه فكل شيء سوى التقوى به سَمجُ ترى الذي اتخذ الننيا له وطنًا

فإن وجدته أسيرًا لغفلة فذكره بقولك:

نهارك يا مغرور سهو وغفلة تُسرُّ بما يفني وتفرح بالمني وشغلك فيما تكره غبّة

وليلك نوم والأمس لك لازم كما سُرُّ باللذات في النوم حالمً كنلك في الننيا تعيش البهائم

فإن وجدته مغرورًا بفتوته وشبابه فقل له:

غير أن لا بقاء للإنسان كان ف الناس غير أنك فان نعم أنت الشجاع لو كنت تبقى ليس فيما بنا لنا عيب ثم ذكره بقولك:

نسير إلى الأجال في كل ساعة ولم نبر مثل، الموت حقًّا كأنه ترحل عن اللنيا بزاد من التقى ثم قل له ناصحًا:

وأيامنا تُطوى وهن مراحلُ إذا ما تخطته الأماني باطل فنعتمرك أيام تُنعندُ قبلائيل

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح عما فيه خسرال أقبل على النفس واسكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانً

فإن قبل نصحك، وعمل بقولك فالحمد لله، وإن أصرَّ على أن يأخذك معه في طريق لغواية والضلال، فاحذره فإنه من شياطين الإنس.

قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد عليٌّ من شيطان الجن، وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عنى شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عانًا (۳۰۱)

فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، ونسأله سبحانه أن يقينا شرهم، ويكفينا مكرهم.



<sup>(</sup>٣٠١) (تفسير القرطبي) (٧/٧٧).

## مداخل الشيطان

# ١- الجهل:

وهو مدخل عظيم من مداخل الشيطان، ولا نبالغ إذا قلنا بأن كل مداخل الشيطان منه تبدأ، عليه تعتمد وبه تقوى؛ لأن الجاهل لا يعرف مداخل الشيطان فيسدها، ولا مكائده فيبطلها، ولا شباكه فيتجنبها. فيجتذبه الشيطان بسهولة، ويتغلب عليه بأدن حيلة.

كما أن الجاهل لا يعرف الخير من الشر، ولا السنة من البدعة، فربما أوقعه في الشر وهو يحسب أنه خير، وربما أوقعه في البدعة وهو يظنها سنة، وبهذا يكون من الخاسرين: فَنُلُ هَلْ نُلِيَّكُم اللَّذَ اللَّهُ اللَّذَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْح

## ولذا قيل:

في الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبورُ وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشورُ ومن مداخل الشيطان على الجاهل أنه يصده عن طلب العلم، ويقول له: أيجمل بك أن تجلس أمام العالم جلسة الطالب وأنت قد كبرت؟! فيرضى بالجهل.

قال أبو الحسن الماوردي: وربما امتنع الإنسان عن طلب العلم لكبر سنه، واستحيائه من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره، فرضي بالجهل أن يكون موسومًا به وآثره على العلم أن يكون مبتدئًا به، وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل؛ لأن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى، والابتداء بالفضيلة فضيلة، ولئن يكون شيخًا متعلمًا أولى من أن يكون شيخًا جاهلًا. اه (٣٠٣).

<sup>(</sup>٣٠٢) «أدب الدنيا والدين» (٣٦).

وقد قيل: لئن تموت طالبًا للعلم، خير مِن أن تعيش قانعًا بالجهل.

وقال علي بن أبي طالب رَوْقَيْ : اغد عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو محبًا ، ولا تكن خامس فتهلك .

فإن وجد من الجاهل رغبة في العلم، قال له: إن تعلمت العلم ولم تعمل به كان حجة عيك، فأجمل بك أن لا تتعلمه لكي تخف مؤنتك ويقوى عذرك، وما علم المسكين أن علم هو الذي يكشف عنه تلك الظلم، ويزيح عنه تلك المحن، فهو المرشد والمعين، كما عن أحد العلماء: طلبنا العلم لغير الله، فأبي العلم أن يكون إلا لله.

وقال رجل لأبي هريرة: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال: كفي بترك علم إضاعة.

ومن العجب أن الشيطان يخيل لبعض الجهال أنه عالم، وهذا منتهى التلبيس وقمة نغرور، وقد قسم الخليل بن أحمد الناس من حيث العلم إلى أربعة فقال: الرجال أربعة: حل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، صنك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه.

## وقال أبو القاسم الآمدي:

إذا كنت لا تلري ولم تك بالذي يُسائل من يدري فكيف إذًا تدري جهلت ولم تعلم بأنك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري الخا جئت في كل الأمور بفيّة فكن هكذا أرضًا يدخك الذي يدري ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تردي بأنك لا تدري ومداخل الشيطان على الجاهل كثيرة لا نستطيع إحصاءها، ويكفيك أن تعرف أن كل

ومداخل الشيطان على الجاهل كثيرة لا تستطيع إحصاءها ، ويكفيك أن تعرف أن كل خناخل منها تتفرع .

#### ٧- الغضب:

الغضب من مداخل الشيطان الكبرى ومكائده العظمى؛ لأن الشيطان يلعب عنصبان كما يلعب الأطفال بالكرة، والمشاهدة أكبر دليل على ذلك.

يقول أبو حامد الغزالي كلله: يتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مضلم إلى الدماغ يستوي على معادن الفكر، وربما يتعدى إلى معادن الحس، فتظلم عينه حتى لا يرى بها، وتسود عليه الدنيا بأسرها ويكون دماغه مثل الكهف الذي اضطرمت

فيه نار فاسود جوَّه وحمي مستقره وامتلأت بالدخان جوانبه، وربما تقوى نار الغضب فتفنى الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظًا.

ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: تغير اللون وشدة ارتعاد الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام، واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق، وتحمر الأحداق، وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة، ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته واستحالة خلقته، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره، فإن الظاهر عنوان الباطن، هذا أثره في الجسد.

وأما أثره في اللسان: فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل، ويستحي منه قائله عند فتور الغضب، وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ.

وأما أثره على الأعضاء: فالضرب، والتهجم، والتمزيق، والقتل، والجرح عند التمكن من غير مبالاة، فإن هرب منه المغضوب عليه، أو فاته بسبب، وعجز عن التشفي رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوبه، ولطم نفسه، وقد يضرب بيده على الأرض، وقد يضرب الجمادات ويتعاطى أفعال المجانين.

أما أثره في القلب مع المغضوب عليه: فالحقد، والحسد، وإضمار السوء، والشماتة بالمسآت، والحزن بالسرور، والعزم على إفشاء السر وهتك الستر، والاستهزاء، وغير ذلك من القبائح. اه ملخصًا (٣٠٣).

وكلما فتر الغضب أثاره الشيطان بمثل قوله: هو مستهزئ بك، لابد أن تنتقم، وغير ذلك مما يثير الغضب، ومن هنا وجب على المسلم العاقل أن يغلب شيطانه ويكظم غيظه، ويلتمس العذر لغيره.

روى البزار عن أنس تَغِلَّتُهُ أن النبي ﷺ مرَّ على قوم يصطرعون فقال: «ما هذا؟» قالوا: فلان ما يصارع أحدًا إلا صرعه. . . قال: «أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلَّمه رجل فكظم غيظه، فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه». قال الحافظ: سنده حسن (٣٠٤).

فالقوة الحقيقية هي التحكم في النفس عند الغضب، فلا ينطق بسوء ولا يتلفظ بفحش، ولا يمضي غيظه. كما قال النبي ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي

<sup>(</sup>٣٠٣) والإحياء، (٦٤٣).

<sup>(</sup>٣٠٤) افتح الباري، (١٩/١٠).

عملك نفسه عند الغضب». متفق عليه من حديث أبي هريرة ريز الله الله الله عند الغضب».

و الصُّرَعة» - بضم الصادوفتح الراء -: الذي يصرع الناس ويغلبهم، وهو المقصود هنا.

و الما الصرّعة - بسكون الراء - فهو الضعيف الذي يصرعه الناس ويغلبونه. ولذلك رغب النبي عليه في كظم الغيظ وترك الغضب.

فعن أبي الدرداء رَبِرُ اللهُ عَلَيْنَ قال: قال رجل لرسول الله ﷺ: دلني على عمل يدخلني الجنة. هال رسول الله ﷺ: «لا تغضب ولك الجنة» (٣٠٦).

وعن أبي هريرة يَعْظَيُّهُ، أن رجلًا قال للنبي أوصني؟ قال: «لا تغضب»، فردد مرارًا قال: «لا تغضب» (٣٠٧). رواه البخاري وزاد أحمد في رواية: قال الرجل: ففكرت حين قال النبي ما قال، فإذا الغضب يجمع الشركله.

وعن عبد الله بن عمرو قال: سأل رجل رسول الله ﷺ ما يباعدني من غضب الله؟ من غضب الله؟ من غضب الله؟ على الله على الأخلاق، وابن عبد البر في «التمهيد»، بإسناد حسن (٣٠٨).

ولا يمكن لآدمي معتدل الخُلق أن يتخلى عن غريزة الغضب التي عليها جُبل وبها طُبع، ونكن عليه أن يقطع الآثار المهيجة للغضب كعزة النفس والكبر وغير ذلك.

قال علي بن زيد: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول، فقال عمر: أردت ن يستفزن الشيطان لعزة السلطان؛ فأنال منك اليوم ما تناله مني غدًا، انصرف رحمك لنه (٣٠٩).

٣٠٠) متفق عليه: البخاري رقم (٦١١٤) في «الأدب»، باب: الحذر من الغضب، ومسلم رقم (٢٦٠٩) في «البر والصلة»، باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب.

<sup>.</sup>٣٠٦) صحيح: قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح (الترغيب: ٥/١١٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٣٧٤)، وعزاه لابن أبي الدنيا والطبراني.

٣٠٠) البخاري رقم (٦١١٦) في «الأدب»، باب: الحذر من الغضب، والترمذي (٢٠٢١) في «البر والصلة»، باب: ما جاء في كثرة الغضب، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٢٠٦) في «حسن الخلق»، وأحمد في «المسند» (٢/ ٣٦٢، ٣٦١).

٣٠٨) حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ١٧٥)، وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث، وبقية رجاله ثقات، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٤٧٤٧).

٣٠٤) فأدب الدنيا والدين؛ (٢٣٣).

### تسكن الغضب:

فإذا غضب فعليه أن يُسكن غضبه، ويهدئ من ثورته، وذلك بعدة أمور:

الأول: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن صرد تعلق قال: استب رجلان عند النبي على فجعل أحدهما يغضب، ويحمر وجهه، وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي على فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، فقام إلى الرجل ممن سمع النبي على فقال: هل تدري ما قال رسول الله على آنفًا؟ قال: لا. قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، فقال الرجل: أمجنون تراني؟! (٣١٠٠).

الثاني: أن يتذكر ثواب كظم الغيظ وأجره العظيم، فيكظم غيظه رغبة فيما عند الله تعالى، فعن ابن عمر أم أن رسول الله الله قال: «ما من جُرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله» (٣١١). رواه ابن ماجه، قال المنذري: وروانه عتج بهم في الصحيح.

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق عبد الرحيم بن ميمون عن سهل ابن معاذ عن معاذ بن أنس تشخ أن رسول الله تشخ قال: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله سبحانه على رءوس الخلائق حتى يُخيره الله من الحور العين ما شاء» (٣١٢).

الثالث: أن يسكت؛ لأنه يكون أقرب إلى الخطأ في هذه الحالة، فالسكوت أسلم كما قيل:

إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت سكتُ عن السفيه فظن أني عيت عن الجواب وما عيت

<sup>(</sup>٣١٠) متفق عليه: البخاري رقم (٣٠٤٨) في «الأدب»، باب: ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم رقم (٢٦١٠) في «البر والصلة»، باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب.

<sup>(</sup>٣١١) صحيح: ابن ماجه رقم (٤١٨٩) في «الزهد»، باب: الحلم. قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وصححه الألباني في «صحيح بي ماجه».

<sup>(</sup>٣١٢) حسن: أبو داود (٤٧٧٧) في «الأدب»، باب: من كظم غيظًا، الترمذي (٢٠٢١) في «المر والصلة»، وابن ماجه (٤١٨٦) في «الزهد»، وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٣٨)، وحسنه الألباني بيا وصحيح الجامع» (٦٥١٨).

وقال ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا، أو ليصمت، (٣١٣).

وروى أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا «إذا عضب أحدكم فليسكت» (٣١٤).

الرابع: أن يجلس، أو يضطجع، لما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، عن أبي ذر مرفوعًا «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا غيضطجع» (٣١٥). قال الحافظ العراقي: سند أحمد جيد.

قلت: وفي النفس من هذا شيء، فإنه رواه من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ر، قال المنذري: وقد قيل إن أبا حرب إنما يروي عن عمه عن أبي ذر ولا يحفظ له سماع من أبي ذر (٣١٦). وبهذا تظهر لنا علة الانقطاع فيه، والله أعلم. ثم وجدت (٣١٧) له عربةًا أخرى عند أبي داود، وبهذا يكون الحديث حسنًا.

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على النه ألا إن بني آدم مُحلقوا على طبقات، ألا وإن منهم البطيء المغضب السريع الفيء، ومنهم سريع المغضب سريع الفيء، فتلك بتلك، ألا وإن منهم سريع المغضب بطيء الفيء، ألا وإن المغضب جرة في لخضب سريع الفيء، ألا وإن المغضب جرة في خضب سريع الفيء، وشرهم سريع المغضب بطيء الفيء، ألا وإن المغضب جمرة في قب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك خلصق بالأرض وقال الترمذي: حديث حسن.

الخامس: أن يتفكر في قبح منظره عند الغضب، فإن هذا مما يسكنه، أما أحاديث وضوء عند الغضب، فلا يصح منها شيء، فيما أعلم.

السادس: أن يتذكر جزاء الصفح وثوابه عند الله تعالى، فيدفعه ذلك إلى تحمل جهل جاهل وسفه السفيه، ابتغاء مرضات الله، وما عنده من الثواب العظيم.

٣٦٠) متفق عليه: البخاري (٦٠١٩) في «الأدب»، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومسلم رقم (٤٨) في «الإيمان»، باب: الحث على إكرام الجار.

٢١٦) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٣٩)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وهو في «صحيح الجامع» (٦٩٣).

تا٣) صَحيح: أبو داود (٤٧٨٢) في «الأدب»، باب: ما يقال عند الغضب، ابن حبان في اصحيحه» (١٩٧٣) اموارده، وأخرجه أحمد في «المسند» (١٥٢/٥)، وهو في اصحيح الجامع، (٦٩٣).

٣٠٠) الترغيب والترهيب (٥/ ١١٨).

٣١١) أبو داود (٢٤٩/٤).

قال تعالى في صفة المتقين: ﴿وَالْكَظِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ اَلنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُعْيِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، فالمسلم عندما يكظم غيظه يضع نفسه في عداد المتقين، فإذا عفا وسامح ارتفع إلى درجة المحسنين.

قال ابن عباس و قوله تعالى: ﴿ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله، وخضع لهم عدوهم. ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به (٣١٨).

وروي عن الحسن البصري أنه قال: من علامات المسلم: قوة في دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وعلم في حلم، وكيس في رفق، وإعطاء في حق، وقصد في غنى، وتحمل في فاقة، وإحسان في قدرة، وصبر في شدة، ولا يغلبه الغضب، ولا تجمح به الحمية، ولا تغلبه شهوة، ولا تفضحه بطنه، ولا يستخفه حرصه، ولا تقتصر به نيته، فينصر المظلوم، ويرحم الضعيف، ولا يبخل، ولا يبذر، ولا يسرف، ولا يُقتَّر، يغفر إذا ظلم، ويعفو عن الجاهل، نفسه منه في عناء، والناس منه في رخاء.

السابع: أن يترفع بنفسه عن السباب، والقذف، واللعن، والشتم؛ لأن ذلك من صفات السفيه.

كما روي عن سلمان: أنه قال: لما شتمه رجل: إن خفَّت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول.

وروي أن رجلًا سبّ أبا بكر رَوْظَيْ فقال أبو بكر: ما ستر الله عنك أكثر.

وروي أن امرأة قالت لمالك بن دينار:يا مرائي، فقال: ما عرفني غيرك.

وروي عن الأحنف بن قيس أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه.

فأخذه الخليل فنظمه شعرًا:

مألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كـــــُـرت مــنــه إلى الجــرائــم فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريـف ومشروف ومثل مقاوم فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتــبـع في الحــق والحــق لازم

<sup>(</sup>۳۱۸) رواه البخاري كتاب «التفسير» سورة فصلت.

وأما الذي دوني فأحلم دائبًا وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا وقال بعضهم:

وفي الحلم ردعُ للسفيه عن الأذى فتندم إذ لا ينفعك ندامة وقال غيره:

ومن هناب البرجنال تنهبينيوه ومن حقر الرجال فلن يُهابا

أصون به عرضى وإن لام لانم تفضلت، إن الفضل بالفخر حاكم

وفي الخزق إغراء فلا تك أخرقًا كما ندم المغبون لما تنفرقا

أحبُّ مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعابا وأصفح عن سباب الناس حلمًا وشرُّ الناس من يهوى السبابا

واعلم أن الغضب نوعان: إما أن يكون الغضب للنفس وهذا مذموم، وقد تقدم ينه، وإُما أن يكون لله وهذا محمود، بل مندوب، فقد كان النبي ﷺ وهو الرءوف لرحيم إذا ما رأى مخالفة شرعية غضب، واحمرً وجهه ولم يسكت حتى يغيرها .

نعن عائشة ﷺ قالت: دخل على رسول الله ﷺ وفي بيتي قرام – أي ستر – فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: «من أشد الناس عذابًا يوم القيامة لين يصورون هذه الصور» (٢١٩).

ورأى رسول الله ﷺ في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده وتغيظ وقال: «إن أحدكم إذا عَن في الصلاة، فإن الله حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة» (٣٢٠)، ومن م يتبين لنا أن رسول الله ﷺ كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله.

### ح حب الدنيا:

لقد زين الشيطان الدنيا وزخرفها في قلوب كثير من الناس، فركنوا إليها واطمأنوا -، بل وعضوا عليها بنواجذهم، ونشبوا فيها أظفارهم، ففيها يعادون، وعليها خانسون، ومن أجلها يتباغضون ويتحاسدون، ونفذ فيهم إبليس خطته حيث قال: وَلَأُرْيَنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمْ أَجْمُوبِنَ ﴾ [الحجر: ٣٩]، ويا أسفاه . . . لقد اتبعوه

٣١٣) متفق هليه: البخاري قم (٣١٠٩) في «الأدب»، باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ومسلم (٢١٠٧) في «اللباس والزينة»، باب: تحرُّيم تصوير صورة الحيوان.

٣٠٠) متفق عليه: البخاري (٦١١١) في «الأدب، باب: ما يجوز من الغضب، ومسلم رقم (٥٤٧) في (المساجد)، باب: النهى عن البصاق في المسجد,

وأطاعوه، إلا من اعتصم بالله ولجأ إليه، ورمى الدنبا خلف ظهره ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِنْلِيسُ ظَنَّـهُمْ فَاتَسْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾

ولو عرف الناس حقيقة الدنيا ما أقاموا لها وزنًا ، ولا جعلوا لها في قلوبهم مكانًا ، ولا على السنتهم ذكرًا ، والله خالقها قد بين حقيقتها فقال : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا لَمِبُ وَلَمُو على السنتهم ذكرًا ، والله خالقها قد بين حقيقتها فقال : ﴿ آعْلَمُوا أَنَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا لَمِبُ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَجْبَ ٱلْكُفّار نَبَائُمُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَيْهُ مُضَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلَمًا وَفِي ٱلدَّنِيَا أَلَا مَنَاهُ وَمِضْوَنَ قُومًا ٱلْمَيَوٰةُ ٱلدَّنِيَا إِلَّا مَنَاهُ الْفُرُودِ ٢٠ اللهِ وَرِضَونَ قُومًا ٱلمُنْهَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضَونَ قُومًا ٱلمُنْهَا وَفِي ٱلدَّنِيَا إِلَّا مَنَاهُ اللّهِ وَرَضَونَ قُومًا اللّهَ يَوْلُ اللّهِ وَلِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ال

فالحياة لعب ولهو وزينة ، والعاقل من جعلها مزرعة للآخرة ، ولذلك نادانا الله تعالى بعد هذه الآية قائلًا : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِلَتْ لِللَّهِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِلَتْ لِللَّهِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱللَّرْضِ أُعِلَتْ الله من الدنيا ، حذرنا منها رسول الله عَلَيْةِ أَيضًا .

فعن أبي سعيد الخدري رَوْظِيَ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فانقوا الدنيا، وانقوا النساء، (٣٢١).

وعن عبد الله بن عمر على أن رسول الله على قال: «قد أفلح من أسلم، ورُزق كفافًا. وقنَّعه الله بما آتاه» (٣٢٢).

وعن أبي هريرة رَخِكَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قُوتًا» ( وفي رواية: «كفافًا»، رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه.

وعن عبد الله بن الشخير رَزِينَ قال: أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ: ﴿ أَلَهَنَكُمُ النَّكَاتِ ۗ قال: «يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك يا أبن آدم من مالك إلا ما أكلت النائلة عنه فأننيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟» (٣٢٤).

وعن جابر رَزِ فِينَ أن رسول الله ﷺ مرَّ بالسوق، والناس كنفتيه، فمرَّ بجدي أسك

<sup>(</sup>٣٢١) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٤٢) في «الذكر والدعاء»، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء.

<sup>(</sup>٣٢٢) صحيح: رواه مسلم رقم (١٠٥٤) في «الزكاة»، باب: الكفاف والقناعة، والترمذي رقم (٣٢٤٩) في «الزهد»، باب: القناعة، ورواه أحد في «الزهد»، باب: ما جاء في الكفاف، وابن ماجه (٤١٣٨) في «الزهد»، باب: القناعة، ورواه أحد في «المسند» (١٨/٢، ١٧٢)، والحاكم في «المستدرك» (١٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣٢٣) متفق عليه: البخاري (٦٤٦٠) في «الرقاق»، باب: كيف كان يعيش النبي ﷺ، ومسلم (١٠٥٥) في «الزكاة»، باب: في الكفاف والقناعة.

<sup>(</sup>٣٢٤) رواه مسلم رقم (٢٩٥٨) في «الزهد» في فاتحته.

ميت، فتناوله بأذنه، ثم قال: «أيكم يُحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا شيء، وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حيًّا لكان عيبًا فيه؟ أنه أسك، فكيف وهو ميت؟! فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم» (٣٢٥).

وعن أبي هريرة تَخْفُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو مُتعلِّم» (٣٢٦). رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي.

وعن عمرو بن عوف الأنصاري تَعْلَى أن رسول الله ﷺ قال: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتُهلككم كما أهلكتهم (٣٢٧). رواه البخاري ومسلم.

ولقد طغى حب الدنيا في قلوب بعض الناس حتى عبدوها من دون الله!!

فعن أبي هريرة تَعْظُيَّةُ أن رسول الله ﷺ قال: «تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الحميمة، إن أُعطى رضى، وإن لم يُعط سخط» (٣٢٨).

ولو عرفوا قيمتها بالنسبة للآخرة لرفضوها وطلبوا الآخرة.

فقد قال رسول الله ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في الحبم»، وأشار يحيى بن يحيى بالسبابة، «فلينظر أحدكم بم يرجع؟» (٣٢٩).

وفي "صحيح البخاري" عن سهل تَعْلَيُكُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "موضع موط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فعا، (٣٣٠).

<sup>(</sup>٣٢٥) رواه مسلم رقم (٢٩٥٧) في «الزهد» في فاتحته، ورواه أحمد في «المسند» (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣٢٦) حسن: الترمذي (٢٣٢٧) في «الزهد»، باب: ما جاء في هوان الدنيا، وابن ماجه (٤١١٢) في «الزهد»، باب: مثل الدنيا، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٤١٤).

<sup>(</sup>٣٢٧) متفق عليه: البخاري (٣١٥٨) في «الجزية والموادعة»، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ومسلم رقم (٢٩٦١) في «الزهد» في فاتحته.

<sup>(</sup>٣٢٨) صحيح: رواه البخاري رقم (٣٨٨٧) في «الجهاد والسير»، باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله. (٣٢٩) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٨٥٨) في «الجنة»، باب: فناء الدنيا.

<sup>(</sup>٣٣٠) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٤١٥) في «الرقاق»، باب: مثل الدنيا في الآخرة، وروى آخره مسلم رقم (١٨٨٠) في «الإمارة»، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله.

وروي عن الحسن البصري أنه قال: رحم الله أقوامًا، كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من اثتمنهم عليها، ثم راحوا خفافًا.

وقال أيضًا كَثَلَثُهُ: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره.

وروي عن على روك أنه قال: من جُمع فيه ستّ خصال لم يدع للجنة مطلبًا، ولا عن النار مهربًا: من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها.

وقال أيضًا في وصف الدنيا: هي دارٌ من صحَّ فيها سَقِمَ، ومن أمِنَ فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها افتتن، في حلالها الحساب، وفي حرامها العقاب، وفي متشابهها العقاب.

وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج همُّ الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج همُّ الدنيا من قلبك.

وقال الحسن: والله لقد أدركت أقوامًا كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا .

وقال بعضهم: يا ابن آدم، فرحت ببلوغ أملك، وإنما بلغته بانقضاء أجلك، نم سوفت بعملك كأن منفعته إلى غيرك.

وقال الحسن: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: إنه لم يشبع مما جمع، ولم يدرك ما أمَّل، ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه.

وقال أبو سليمان: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة.

وقال مالك بن دينار: اصطلحنا على حبِّ الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضًا، ولا ينهى بعضنا بعضًا، ولا ينهى بعضنا بعضًا، ولا يدعنا الله على هذا، فليت شعري! أي عذاب الله ينزل علينا.

وقال الشافعي تَظَلَمُ: الدنيا دار مذلة، عمرانها إلى الخراب صائر، وساكنها إلى القبور زائر، شملها على الفرقة موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف، الإكثار فيها إعسار، والإعسار فيها يسار، فافزع إلى الله وارض برزق الله، لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك، فإن عيشك ظل زائل، وجدار مائل، أكثر من عملك، واقصر من أملك.

وقال على رَوْلِكَ: أوصيكم بتقوى الله، والترك للدنيا التاركة لكم، وإن كنتم لا تحبون تركها، المبلية أجسامكم وأنتم تريدون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكوا طريقًا وكأنهم قد قطعوه، فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها؛ فإنه إلى انقطاع، ولا

ترحوا لمتاعها ونعمائها؛ فإنها إلى زوال، عجيب لطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل ونيس بمغفول عنه. وقد قيل:

نسير إلى الأجال في كل لحظة ولم أر مشل الموت حقًا كأنه وما أقبح التفريط في زمن الصبا ترحل من النيا بزاد من التقى وقال الإمام البخاري كَثَلَة :

اغتنم في الفراغ فضل رُكوع كم من صحيح مات من غير سقم وقيل أيضًا:

وقيل أيضًا: ألا إنسا الننيا كأحلام نائم تأمل إذا ما نلت بالأمس لذةً

وما خير عيش لا يكون بدائم فأفنيتها هل أنت إلا كحالم!

وأيامنا تمضى وأهن مراحل

إذا ما تخطته الأمان باطل

فكيف به والشيب للرأس شاغلُ

فعمرك أيام وهُنَّ قالانكُ

فعسى أن يكون موتك بغتة

ذهبت نفسه الصحيحة فلنه(١٣٦١)

٤- طول الأمل:

فإن العبد إذا طال أمله سوَّف في عمله، وعمَّر دنياه، وخرَّب أخراه.

واعلم أن حب الدنيا إذا طغى على القلب فتح للشيطان بابًا آخر ألا وهو:

قال أبو هريرة رَيِّظُيُّ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يزال قلب الكبير شابًّا في اثنتين: في حب الدنيا، وطول الأمل» (٣٣٢).

قال البخاري: قال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، في اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل. هكذا رواه معلقًا (٣٣٣).

وقد قيل:

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يُدني من الأجلِ فاعمل لنفسك قبل الموت جُتهدًا فإنما الربح والخسران في العملِ

٣٣١) انظر: «هدي الساري» (٤٨١).

٣٣٣) متفق عليه: رواه البخاري (٦٤٢٠) في «الرقاق»، باب: من بلغ ستين سنة، ومسلم رقم (١٠٤٦) في «الزكاة»، باب: كراهة الحرص على الدنيا.

٣٢٣) دفتح الباري، (١١/ ٢٣٥).

وقيل أيضًا:

مضى أمسك الماضي شهيدًا مُعدلًا فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فيومك إن أعقبته عاد نفعهُ لا تُرج (٢٣٤) فعل الخير يومًا إلى غد

وأعقبه يوم عليك جليدُ فثن بإحسان وأنت حميدُ عليك وماضي الأمس ليس يعودُ لعلٌ غدًا يأتي، وأنت فقيدُ

وقال الحسن البصري: خمارك ضيفك، فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلتك.

وقال الجاحظ: وُجد مكتوبًا في حجر: يا ابن آدم، لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طويل ما ترجو من أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك غدًا ندمك، لو قد زلَّت بك قدمك، أسلمك أهلك وحشمك، وتبرأ منك القريب، وانصرف عنك الحبيب (٢٢٥).

وقال بعضهم:

ألا إنها مقيلٌ لراكب قضى وطرًا من منزل ثم هجرا فراح ولا ينري علام قُنُومُهُ؟ ألا كلُّ ما قنّمت يبقى موفورا

وعن عد الله بن عمر على قال: أخذ رسول الله على بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذ أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك لموتك.

ففي هذا الحديث بيَّن لنا رسول الله ﷺ أن المسلم في الدنيا غريب عن وطنه الأصلي، ألا وهو الجنة التي أخرج أبوه آدم منها، فلابد أن يجتهد ليعود إليه.

وفي هذا المعنى قال ابن القيم كَثَلَهُ :

فحي على جنات عن فإنها من
ولكننا سبي العنو فهل تُرى نه
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وش
وأي اغتراب فوق غُربتنا التى لها

منازلك الأولى وفيها المخيم نعود إلى أوطاننا ونسلم وشطّت به أوطانه فهو مغرم لها أضحت الأعداء فينا تُحكّمُ (۳۳۷)

<sup>(</sup>٣٣٤) الإرجاء: التأخير.

<sup>(</sup>٣٣٥) فأدب الدنيا والدين» (١٠٢).

<sup>(</sup>٣٣٦) رواه البخاري (٦٤١٦) في «الرقاق»، باب: قول النبي ﷺ: «كن في الدنيا كأنك ضريب...». (٣٣٧) «حادي الأرواح» (٨).

وكان عطاء السلمي يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدًا بين يديك.

وقال بعضهم:

سبيلُك في اللنيا سبيل مسافر ولابُدَّ من زاد لكل مسافر ولابد للإنسان من حمل عُدَّةٍ ولاسيما إن خاف صولة قاهر

وروى الحاكم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لرجل وهو يعظه: «اغْتنمْ خَسًا قبل خسر: شبابَك قبل هَرمِك، وصحتك قبل سِقَمِكَ، وغناك قبل فقركَ، وفراغك قبل شُغلك، وحياتك قبل موتكَ». قال الحافظ: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» بسند صحيح، من مرسل عمرو بن ميمون (٣٣٨).

وهذا رسول الله على المسحابة قصر أجل الإنسان، مع طول أمله مستعينًا في ذلك بالرسم الهندسي. ففي اصحيح البخاري (٣٣٩) عن عبد الله بن مسعود والمنه قال: خط لنبي المنه وخط خطًا موبعًا، وخط خطًا في الوسط خارجًا منه، وخط خطًطًا صغارًا إلى هذا لذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان، وهذا أجله عيط به وقد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا».

قال الحافظ: وهذه (٣٤٠) صفته:



فإياك أخي المسلم وطول الأمل، فإنه يورث سوء العمل، بل ويفتح للشيطان بابًا

<sup>(</sup>٣٣٨) افتح الباري؛ (١١/ ٣٣٥)، وهو في اصحيح الجامع؛ برقم (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٣٣٩) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٤١٧) في «الرقاق»، باب: في الأمل وطوله.

<sup>(</sup>٣٤٠) افتح الباري؛ (١١/ ٢٣٧).

آخر، ألا وهو:

## ٥- الحرص:

والحرص مفسدة للدين أي مفسدة؟! ، فعن كعب بن مالك يَظْكُ : أن رسول الله ﷺ قال: اما ذئبان جائمان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، (٣٤١). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.

وعن كعب بن عياض رَفِظَتُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِن لَكُلُّ أَمَّةُ فَتَنَّةُ ، وفتنة أمتى المال»(٣٤٢) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حيان.

وعن عبد الله بن مسعود تَغْلُقُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه، فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبعه الآخرة حتى يدركه الموت، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد

## وقد قيل:

حتى متى أنا في حل وَتَزحال وطبول سمعى وإدبار واقبال عن الأحبَّة لا ينرون ما حالي لا مخطر الموت من حرصي على بالي إن القُنوعَ الغِنَى لا كثرة المال

ونازح الدار لا أبقيك مُغتربًا بمشرق الأرض طورًا ثم مغربها ولو قنعت أثاني الرزق في دعة

وعن أبي هريرة ترفظت أن النبي على قال: اليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغني غني النفس النفس عني النفس

<sup>(</sup>٣٤١)صحيح: الترمذي (٢٣٦٧) في «الزهد»، باب: (٤٣)، ورواه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٥٦، ٤٦٠)، وهو في اصحيح الجامع (٥٦٢٠).

<sup>(</sup>٣٤٢)صحيح: الترمذي (٢٣٣٩) في «الزهد»، باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال، ورواه أحمد في ﴿الْمُسَنَّدُ ﴾ (٤/ ١٦٠)، والحاكم في المستدرك (٣١٨/٤)، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الشميحة، رقم (٩٩٠).

<sup>(</sup>٣٤٣) الترغيب والترهيب (١٧/٦).

<sup>(</sup>٣٤٤) متفق عليه: البخاري رقم (٦٤٤٦) في «الرقاق»، باب: الغني غني النفس، ومسلم رقم (٢٠٥١) في «الزكاة»، باب: ليس الغني عن كثرة العرض.

قال القرطبي (٣٤٥): معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو خنى لنفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفّت عن المطامع فعزت، وعظمت، وحصل لها من الحظوة، والنزاهة، والشرف، والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس؛ لحرصه فإنه يُورطه في رذائل الأمور، وخسائس الأفعال، لدناءة همته وبخله، ويكثر من ينمه من الناس، ويصغُر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير، وأذل من كل ذليل، والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدًا، والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدًا في واجد أبدًا، والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدًا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير من طلل؛ لأنه لم يستغن بما أعطى، فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علمًا بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو معرض عن الحرص والطلب، وما أحسن قول القائل:

غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغنى فقرًا (٣٤٦)

## وقد قيل:

أراك يسزيسك الإفراء حسرصًا عسلى السنسيا كسأنسك لا تمسوت فهل للك غاية إن صرت يومًا إليها قلت: حسبي قد رضيت فإياك أخي المسلم والحرص؛ فإنه يذهب الدين والشرف معًا، ويفتح للشيطان بابًا تخر، ألا وهو:

# ٦- البخل:

قال تعالى: ﴿الشَّيْمَانُ يَمِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيُأْمُرُكُم بِالْفَحْسُآةِ وَاللَّهُ يَمِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَمِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ البقرة: ٢٦٨]. فالشيطان يخوف الإنسان من الفقر لكي لا ينفق مما في يده في سبيل الله، ويخيل إليه أنه إذا أنفق افتقر واحتاج، ولكن الله يُطمئن كل مؤمن موقن، بقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَمِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَّلاً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ مبينًا أن فضل الله لا منتهى له، ورزق الله لا حد له، وخزائنه ملأى لا تنفد أبدًا.

<sup>(</sup>٣٤٥) القرطبي هذا هو صاحب المفهم في «شرح صحيح مسلم»، وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير. (٣٤٦) «فتح الباري» (٢١/ ٢٧٢).

وعن أبي هريرة تَعَطِّقَة أن رسول الله ﷺ قال: «من آتاه الله ما لا فلم يود زكاته مُثَلَ له ماله يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني ملدقيه – ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا النبي ﷺ هذه الآية: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَشِخُلُونَ بِمَا النّهِمُ اللّهُ مِن فَضَّلِهِ عُو خَيْرًا لَمُنَمَ بَلَ هُوَ شَرُّ لَمُمَّ سَيُطَوّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيدَ مَوْ وَلِلّهِ مِيرَتُ اللّهِ مِيرَتُ السّمَكُونِ وَاللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهِ مِيرَتُ اللّه عمران: ١٨٠](٣٤٧).

ولقد بيَّن الله - تبارك وتعالى - أن الفوز والفلاح في ترك البخل والشح فقال: ﴿وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِم فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾
يُونَ شُحَّ نَفْسِهِم فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾

وعن أبي هريرة رَبِي قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أهط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أهط ممسكًا تلفًا» (٣٤٨).

وعنه أيضًا أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؛ فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع» (٣٤٩). رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي أمامة رَبِيْكُ أن رسول الله على قال: «يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تُمسكه شر لك، ولا تُلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العُليا خير من البد السفلى» (٣٥٠٠).

وعن ابن مسعود تَرَفِّكُ أَن رسول الله ﷺ قال: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله، ما منًا أحدٌ إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: «فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخَّرَ» (٣٥١) رواه البخاري.

وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله

<sup>(</sup>٣٤٧) صحيح: رواه البخاري رقم (١٤٠٣) في «الزكاة»، باب: إثم مانع الزكاة.

<sup>(</sup>٣٤٨) متفق عليه: البخاري رقم (١٤٤٢) في «الزكاة»، باب: قول الله تعالى: ﴿فَأَنَّا مَنْ أَصَلَىٰ وَآتَكُنَ ۖ ◘﴾، ومسلم رقم (١٠١٠) في «الزكاة»، باب: في المنفق والممسك.

<sup>(</sup>٣٤٩) متفق عليه: البخاري رقم (٤٦٨٤) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَاكَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَآوَ﴾، ومسلم رقم (٩٩٣) في «الزكاة»، باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف.

<sup>(</sup>٣٥٠) صحيح: رواه مسلم رقم (١٠٣٦) في «الزكاة»، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل.

<sup>(</sup>٣٥١) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٤٤٢) في «الرقاق»، باب: ما قدم من ماله فهو له.

القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالًا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء الليل وآناء النهار»(٣٥٢).

والمراد بالحسد هنا الغبطة: وهي تمني مثل ذلك، وهذا لا بأس به، بل ربما يكون طاعة.

أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة وهو حرام.

وعن عائشة و النبي النبي الله قال: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» (٣٥٣).

## ٧- الكبر:

الكبر من مداخل الشيطان، وبه يستذل الإنسان، ويحمله على رد الحق، والإصرار على الباطل، والمتكبر جاهل لا يعرف حقيقة نفسه ولا حقيقة ربه؛ لأنه لو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنه كان نطفة تشمئز منها النفس، ثم علقة ثم مضغة، ثم كان مولودًا صغيرًا ضعيفًا . . . فعلام التكبر؟!

ولما كان الكبر داءً مهلكًا، حذَّر الله - تعالى - منه، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَشْنِ فِى الْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ لَلِبَالَ طُولًا ۞﴾ [الإسراء: ٣٧]، وقال أيضًا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

وقال: ﴿ سَأَمْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٤٦]، وقال: ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥]، والآيات في ذلك كثيرة.

وحذَّر النبي ﷺ من الكبر أيضًا، وبيَّن أن عاقبته وخيمة فقال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» (٣٥٤).

وقال النبي ﷺ: «قال الله تعالى: العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئًا

(٣٥٢) متفق عليه: البخاري رقم (٥٠٢٥) في افضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن، ومسلم رقم (٨١٥) في اصلاة المسافرين، باب: فضل من يقوم بالقرآن.

(٣٥٣) متفق عليه: البخاري رقم (٢٠٦٥) في «البيوع»، باب: قول الله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْشُر﴾، ومسلم رقم (١٠٧٤) في «الزكاة»، باب: أجر الخازن الأمين.

(٣٥٤) صحيح: رواه مسلم رقم (٩١) في «الإيمان»، باب: تحريم الكبر.

منهما عذبته المهاه (٣٥٥). رواه مسلم.

وعن حارثة بن وهب رَزِّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا أخبركم بأهل النار؟! كل عُتُل جواظ مستكبر» (٣٠٦). متفق عليه، و«العتل»: هو الغليظ الجافي، و«الجواظ»: هو الضخم المختال في مشيته.

وعن أبي سعيد رَبِيُ عن النبي ﷺ قال: «احتجت الجنة والنار، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها» (٣٥٧). رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رَبِّكُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، (٣٥٨). رواه مسلم، والعائل هو الفقير.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الله أن النبي على قال: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أكبَّهُ الله على وجهه في النار»، رواه أحمد، والبيهقي في «الشعب»، وقال الحافظ العراقي: إسناده صحيح (٣٦١).

<sup>(</sup>٣٥٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٦٢٠) في «البر والصلة»، باب: تحريم الكبر.

<sup>(</sup>٣٥٦) متفق عليه: البخاري رقم (٤٩١٨) في «التفسير»، باب: ﴿ عُتُلِّم بَسَدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ ﴾، ومسلم رقه (٣٨٥٣) في «الجنة»، باب: النار يدخلها الجبارون.

<sup>(</sup>٣٥٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٨٤٦) في المجنة وصفة نعيمها».

<sup>(</sup>٣٥٨) صحيح: رواه مسلم رقم (١٠٧) في «الإيمان»، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار.

<sup>(</sup>٣٥٩) صحيح: رواه البخاري رقم (٣٤٨٥) في «أحاديث الأنبياء»، باب: (٥٤)، والنسائي (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣٦٠) متفق هليه: البخاري (٣٦٠٩) في «فضائل الصحابة»، باب: قول النبي ﷺ «لو كنت متخذ خليلًا»، ومسلم رقم (٢٠٨٥) في «اللباس والزينة»، باب: كراهة ما زاد على الحاجة.

<sup>(</sup>٣٦١) حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٠/٣) بسند رجاله ثقات. وحسنه الألباني في اصحبح الترغيب؛ (١٠٦/٣/ ح ٢٠٠٩).

وعن أم سلمة بن الأكوع تَرَقِّتُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الرجل يذهب عنمه حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم» (٣٦٢). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. يذهب بنفسه أي: يترفع ويتكبر.

وقال رسول الله ﷺ: «يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان، وعينان تُبصران، ولسان ينطق، يقول: «وُكِّلتُ بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلهًا آخر، وبالمصورين» (٣٦٣).

وقال الحسن البصري تظلم: العجب من ابن آدم يغسل الخرء بيده كل يوم مرة أو مرتين، ثم يعارض جبار السموات.

وقال النعمان بن بشير على المنبر: إن للشيطان مصالي وفخوخًا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غر ذات الله.

وروي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة، وعليه حُلة يسحبها، ويمشي الخيلاء، فقال: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ قال المهلب: أما تعرفني؟! فقال: بل أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة، فترك المهلب مشيته هذه.

فأخذ ابن عوف هذا الكلام ونظمه شعرًا فقال:

عجبتُ من مُعجب بصورته وكان بالأمس نُطفة منرة وفي غد بعد حُسن صُورته يُصير في اللحد جيفة قنرة وهـو عـلى تـهه ونـخـوتـه ما بين ثوبيه يحمل العنرة (٢٦٤)

وحن أبي بكر الحذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مرَّ علينا ابن الأهتم، يريد نقصورة، وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه، وانفرج عنها قباؤه وهو يمشي يتبختر، إذ نظر إليه الحسن نظرة، فقال: أف! أف! شامخ بأنفه، ثاني عطفه، مصعر خده، ينظر في عطفيه، أي حميق أنت، تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا

٣٦٣) رواه الترمذي (٣/ ٢٤٤).

٣٦٣) صحيح: الترمذي رقم (٢٥٧٤) في اصفة جهنم»، باب: ما جاء في صفة النار، وأخرجه أحمد في المسندة (٢/٣٣٦) بسند صحيح، وصححه الألباني في االصحيحة» رقم (٥١٧).

٣٦٤) وأدب الدنيا والدين، (٢١٠).

مذكورة، غير مأخوذ بأمر الله فيها، ولا المؤدي حق الله منها، وفي كل عضو من أعضائك لله نعمة، وللشيطان به لفتة، فسمع ابن الأهتم، فرجع يعتذر إليه، فقال: لا تعتذر إليّ، وتُب إلى ربك، أما سمعت قوله الله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۖ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ لَلِهِكُ لَا شَكُولًا ﷺ [الإمراء: ٣٧].

# أنواع المتكبرين:

١- من الناس من يتكبر بملكه أو مكانته الاجتماعية، ويقوِّي هذا الكبر ويعظمه كثرة ومديح المتقربين، وإطراء المتملقين الذين جعلوا النفاق عادة ومكسبًا، والتملق خديعة وملعبًا، فيمدحونه بما ليس فيه، ويرفعونه فوق شأنه ومرتبته، فيظن ذلك حقًّا فيزداد كِبرًا.

وقد قيل: عجبٌ لمن قيل فيه الخير وليس فيه، كيف يفرح؟! ولمن قيل فيه الشر وليس فيه، كيف يغضب؟!.

وقال الشاعر:

يا جاهلًا غَرّه إفراطُ مادحه لا يغلبنَّ جهلُ من أطراك علمُك بكُ أثنى وقال بلا علم أحاط به وأنت أعلم بالمحصول من ريبكُ

وهذا النوع من الكبر منتشر في الملوك والرؤساء، ولذلك يجب عليهم أن يبعدوا عنهم بطانة السوء التي تزين لهم سوء أفعالهم ولا تبين لهم قبيح أعمالهم، فترديهم وتهلكهم. وهؤلاء الملوك لو عقلوا لعلموا أن المُلك أيام لا تدوم، ولو دام لغيرهم ما وصل إليهم وأل اللهم مناك ألمنك أنشاه وتشريح من تشاة وتُلذِلُ مَن مَن تَشَاة وَتُلذِلُ مَن تَشَاة وَتُلذِلُ مَن لَسَاةً إِلَيْكَ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيرٌ الله [آل عمران: ٢٦]، فلا يبقى لهم إلا السيرة الحسنة أو السيئة.

٢ - ومن الناس من يتكبر بماله، وهذا مغفل جاهل؛ لأنه لو كان عاقلًا لعلم أن المال عارية يمكن أن يأخذه الله في أي وقت، وبأي سبب، كصاحب الجنة الذي دخل جنه وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدًا، فأرسل الله – تعالى – على جنته حسبانًا من السماء فتركها خاوية على عروشها.

وكقارون الذي تكبر بماله الذي كثر ، حتى إن مفاتيح الخزائن لا يستطيع حملها سبعة من الرجال الأقوياء ، فخسف الله – تبارك وتعالى – به الأرض هو وماله ، فكانت عاقبته الخسران المبين . . . ولو أن الله ابتلى ذلك الغني بمرض لتمنى أن يؤخذ منه ماله كله وترد

اليه صحته.

كما رُوي أن ملكًا من ملوك المسلمين طلب كوبًا من ماء ليشرب، فجاءه الخادم بالكوب وقال له: أيها الملك لا تشرب حتى أسألك سؤالًا. قال: سل.

قال: إذا مُنع منك هذا الكوب فبكم تشتريه؟! قال الملك: بنصف ملكي. قال: فإذا شربته ووقف في مثانتك فلم ينزل، فكم تدفع حتى تنزله؟! قال: ملكي كله. قال: إذًا فملكك لا يساوي بولة واحدة.

٣- ومن الناس من يتكبر بقوته وصحته، وهذا رجل غافل؛ لأن القوة ليست هي مقياس الشرف بين الناس، وهل قوة هذا الرجل تكافئ قوة حمار أو بغل؟!

ولو كانت القوة هي المقياس لاستحق الحمار أن يكون مديرًا، والبغل أن يكون وزيرًا، والفيل أن يكون رئيسًا. ولكن المدار على العقل، فبه يصل الإنسان إلى معرفة ربه وخالقه، وبه يسير الإنسان في الناس سيرًا حسنًا، وهو الذي يجنّب صاحبه المضار والمهالك، وقد نُسب إلى على بن أبي طالب يخطئ الأبيات الآتية:

إن المكارمَ أخلاقٌ مُنطبها والعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف سادسها والبرُّ سابعها واللينُ عاشرُها (٢١٥)

فانظر – هداك الله – إنه لم يَعُدَّ القوة والفتوة من المكارم؛ لأنها لا تكون مفخرة إلا إذا استخدمت في الخير والصلاح.

وقد روي أن أبا حنيفة كَلَيْمُهُ كان يلقي على تلامذته درس فقه، وكان مادًا رجليه، فدخل المسجد رجل حسن الهيئة، فارع الطول، وأتى حلقة أبي حنيفة ليستمع، فضم أبو حنيفة رجليه احترامًا للقادم، وظل يُلقي درسه حتى وصل إلى قوله: وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر من السماء، فقال هذا الرجل: يا شيخ أرأيت إن لم تغرب الشمس؟ فقال أبو حنيفة: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه.

## وقد قبل:

يزينُ الفتى في الناس صحة عقله يشين الفتى في الناس قلة عقله يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه

وإن كان محظورًا عليه مكاسبة وإن كرمت أعرافه ومناسبة على العقل يجري علمه وتجاربة

<sup>(</sup>٣٦٥) (أدب الدنيا والدين) (١١).

فليس من الأشياء شيء يقاربة وأفضل قسم الله للمرء عقله فقد كمُلت أخلاقه وماربة (٢١١) إذا أكمل الرحمن للمرء عقله

٤- ومن الناس من يتكبر بعلمه، وهذا أجدر به أن يُسمى جاهلًا ؛ لأن العلم إن لم يزد صاحبه تواضعًا وخشية فليس بعلم نافع.

فالعلم علمان:

وعلم في القلب.

علم على اللسان.

فأما العلم الذي على اللسان: فهو حجة الله على خلقه.

وأما الذي في القلب: فهو الخشية.

وعن أسامة بن زيد رَرِ الله الله الله عليه النبي عَلَيْ يقول: ﴿ يُجَاءُ بِالرَّجِلُ يُومُ القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه (٣٦٧)، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، (٣٦٨). متفق عليه.

وكيف يُسمى الرجل عالمًا ويه آفة الكبر؟ وقد قيل:

يا أيها الرجل المعلمُ غيرُه هلا لنفسك كان ذا التعليمُ تصف اللواء لذي السَّقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيِّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك تُعذر إن وعظت ويُقتدى بالقول منك ويُقبل التعليمُ لا تنه عن خُلُق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ

٥- ومن الناس من يتكبر بجماله وحسن صورته، وهذا أكثر ما يكون في النساء، ولو عقلت المتكبرة بجمالها لعلمت أن الجمال من نصيب الدود، ولو تخيلت صورتها في القبر بعدما أكل الدود لحومها وهينها ومنخرها، لرأت منظرًا مُرعبًا نُحيفًا.

بل إن الجمال في الدنيا مُعرَّض للآفات والأمراض، فكم من مرض ترك الجميلة شوهاء، والفاتنة نكراء! فينفر منها الناس بعدما كانوا يتلهفون على رؤيتها.

<sup>(</sup>٣٦٦) وأدب الدنيا والدين، (٣).

<sup>(</sup>٣٦٧) أقتابه: أمعاؤه.

<sup>(</sup>٣٦٨) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٦٧) في «بدء الخلق»، باب: صفة النار وأنها مخلوقة، ومسلم رقم (٢٩٨٩) في «الزهد»،باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله.

#### وقد قيل:

يا مُظهر الكبر إعجابًا بصورته لو فكر الناس فيما في بطونهم هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمةً أنف يسيل وأذن ريجها سهكً با ابن التراب ومأكول التراب غدًا

انظر خلاك فإن النتن تثريب ما استشعر الكبرَ شُبانُ ولا شيبُ وهو بخمس من الأقذار مضروب والعين مرفضة والثغر ملعوب أقصر فإنك مأكول ومشروب (٢٦٩)

## مظاهر الكبر:

١-رد الحق: من مظاهر الكبر؛ لأن الإنسان الذي يتبين له خطؤه ولا يرجع إلى الحق ولا يقبله، إنما يكون الدافع الوحيد له على ذلك هو الكبر، فكم من شيخ كبير أو عالم مشهور ناقشه تلميذ صغير في مسألة وتبين له خطؤه، ولكنه لم يرجع إلى الحق أنفة وكبرًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

### كما قيل:

لكنهم لم يسمعوا قول الهدى لما أتى من أصغر الأبناء بل حاربوه بكل أمر مُنكر ورموه بالتعقيد والإعياء هذا في كثير من علماء زماننا، أما علماء السلف - رحمهم الله - فقد كانوا يقبلون لحق أينما كان، فهذا أبو حنيفة كَلْلهُ يقول: تعلمت نسك الحلق من الحلاق.

وهذا الإمام مالك يرجع إلى قول تلميذه الصغير محمد بن إدريس الشافعي في مسألة من مسائل الطلاق.

٢- ومن مظاهر الكبر أيضًا: احتقار الناس وازدراؤهم والتعالي عليهم، ولقد جمع ننبي ﷺ مظاهر الكبر في قوله: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» (٣٧٠).

ولما كان الكبر من مداخل الشيطان ومكايده، فلا يمكن التخلص من هذه المكيدة إلا بالتواضع.

عن عياض بن حمار ريا قال: قال رسول الله على: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، وابن

<sup>(</sup>٣٦٩) فأدب الدنيا والدين، (٢١٢).

<sup>(</sup>٣٧٠) صحيح: رواه مسلم رقم (٩١) في «الإيمان»، باب: تحريم الكبر وبيانه، وأبو داود رقم (٤٠٩١) في «الأدب»، والترمذي (١٩٩٨) في «البر والصلة»، باب: ما جاء في الكبر.

ماجه (۳۷۱).

وعن أبي هريرة تَعْنَى أن رسول الله ﷺ قال: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» رواه مسلم والترمذي (٣٧٢).

## ٨- حب المدح:

اعلم أخي المسلم أنك إذا أحببت المدح فقد دخل عليك الشيطان من باب العُجب وهو داء مهلك، هذا إن كنت تُمدح بما فيك، ويمكن التخلص منه بأن تتذكر عيوبك وذنوبك، فما من إنسان إلا وله عيوب خفية، كما قال أحد الصالحين لرجل مدحه: لو أن للذنوب ريحًا ما استطاع أحد أن يقترب منى.

أما إذا كان المدح بما ليس فيك فالفرح بذلك جنون.

قال بعض الحكماء: من رضي أن يمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخر منه. وقال ابن المقفع: قابل المدح كمادح نفسه (۳۷۳).

### وقد قيل:

وما شرفُ أن يمدحَ المرءُ نفسه ولكن أعمالًا تُعلَمُ وتُمدحُ ومَد وما شرفُ أن يمدحَ المرء ظنه ولا كل أصحاب التجارة يربح ولا كل من ترجو لعيبك حافظًا ولا كل من ضمَّ الوديعة يصلح (٢٧٤)

واعلم أن للمدح آفات كثيرة منها: أنه يُحدث كبرًا وإعجابًا في الممدوح، وهذا مهلك للممدوح، فعن أبي موسى الأشعري تُغطُّقُ قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يُثني على رجل ويطريه في المدحة فقال: «أهلكتم – أو قطعتم – ظهر الرجل) (٣٧٥). متفق عليه، واللفظ للبخاري، فقد بيَّن النبي ﷺ أن المدح مهلكة.

- (٣٧١) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٨٦٥) في «الجنة»، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة، وأبو داود (٤٨٩٥) في «الأدب»، وابن ماجه (٤٢١٤) في «الزهد».
- (٣٧٢) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٨٨) في «البر والصلة»، باب: استحباب العفو والتواضع، والترمذي (٢٠٩٩) في «المسند» (٢/ ٢٣٥، والترمذي (٢/ ٢٣٥).
  - (٣٧٣) ﴿أُدِبِ الدُّنيا والَّذِينِ ١٦٣).
    - (٢٧٤) المصدر السابق (٢١٤).
- (٣٧٥) متفق عليه: البخاري (٣٦٦٣) في «الشهادات»، باب: ما يكره من الإطناب في المدح، ومسلم رقم (٣٠٠١) في «الزهد»، باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط.

وعن أبي بكر رَبِّ أن رجلًا ذُكر عند النبي رَبِي فأثنى عليه رجل خيرًا، فقال النبي رَبِينِي الله الله وعن أبي بكر رَبِينِ أن رجلًا ذُكر عند النبي الله أحدكم مادحًا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانًا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدًا أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه (٣٧٦). متفق عليه.

ومن آفات المدح: أنه يعمي الممدوح عن عيوبه، فلا يشمر للتفتيش عنها.

ومن آفاته أيضًا: أن الممدوح يظن نفسه خيرًا، فلا يجتهد في الإكثار من الطاعات، ولذلك يقول زياد بن أبي مسلم: ما من أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراءى له الشيطان.

وقال بعض السلف: من فرح بمدح فقد مكَّن الشيطان من أن يدخل في باطنه.

وقال بعضهم: إذا قيل لك: نعم الرجل أنت، فكان أحب إليك من أن يقال لك: بئس الرجل أنت، فأنت والله بئس الرجل.

ولذلك قال عمر بن الخطاب: "إياكم والمدح فإنه الذبح" (٣٧٧)، وروي مرفوعًا من حديث معاوية، أخرجه أحمد، وابن ماجه وقال في «الزوائد»: إسناده حسن.

قال أبو حامد الغزالي كَثَلَةٍ: اعلم أن الناس أربعة أحوال بالنسبة إلى الذام والمادح.

الحالة الأولى: أن يُفرح بالمدح ويشكر عليه ويغضب من الذم، ويحقد على الذام ويعاقبه.

الحالة الثانية: أن يمتعض في الباطن على الذام، ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن معاقبته، ويفرح باطنه ويرتاح للمادح، ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور، وهذا من النقصان، ولكن بالإضافة إلى ما قبله كمال.

والحالة الثالثة: وهي أول درجات الكمال، أن يستوي عنده ذامه ومادحه، فلا تغمه المذمة، ولا تسره المدحة.

الحالة الرابعة: وهي الصدق في العبادة. أن يكره المدح ويمقت المادح ؛ إذ يعلم أنه فتنة

<sup>(</sup>٣٧٦) متفق عليه: البخاري (٢٦٦٧) في «الشهادات»، باب: إذا ذكى رجل رجلًا كفاه، ومسلم (٣٠٠٠) في «الزهد»، باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط.

<sup>(</sup>٣٧٧) حسن: رواه ابن ماجه مرفوعًا رقم (٣٧٤٣) في «الأدب»، باب: المدح، ورواه أحمد في «المسند» (٣٧٤) بإسناد حسن لأجل معبد الجهني، قال الحافظ في «التقريب» (٦٧٧٧): صدوق مُبتدع، وهو أول من أظهر القدر بالبصرة.

له قاصمة لظهره مضرة له في الدين، ويحب الذام؛ إذ يعلم أنه مُهدِ إليه عيوبه ومرشده إلى ذنوبه. اه مخلصًا (٣٧٨).

ولهذا وغيره أمر النبي على بحثو التراب في وجوه المداحين، فقد رأى المقداد كلى رجلًا يمدح عثمان تلك فعمد المقداد فجنا على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟! فقال: إن رسول الله على قال: «إذا رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوههم التراب» (٣٧٩). رواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه.

# ٩- الرياء:

إن الرياء باب فسيح من الأبواب التي يلج الشيطان منها إلى قلب الإنسان، ولذلك يجب على المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة أن يمحص في قلبه، فإن وجد فيه التفاتًا لغير الله سارع بعلاجه، وأن يفتش في أعماله، فإن وجد فيها شبهة من رياء طهرها، ولما كان الرياء هو التفات القلب لغير الله وترك مراعاة الخالق مع مراعاة المخلوقين سُمي شركًا أصغر.

فقد قال النبي ﷺ: "إن أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الأصغر»، قالوا: وما الشرك الأصغر» والوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: "الرياء، يقول الله ﷺ إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!» (٣٨٠).

وأنواع الرياء كثيرة: فمن الناس من يراثي بعلمه، ومنهم من يرائي بعبادته، وكذلك من يرائي بصدقته، ومثال ذلك:

ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اإن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ قال: قاتلت؛ لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم

<sup>(</sup>۲۷۸) والإحياء، (۱۸۵۷).

<sup>(</sup>٣٧٩) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٠٠٢) في «الزهد»، باب: النهي عن المدح، وأبو داود (٤٨٠٤) في «الأدب»، والترمذي (٢٣٩٣) في «الزهد»، وابن ماجه (٣٧٤٢) في «الأدب».

<sup>(</sup>٣٨٠) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (٤٢٨/٥)، وقال الهيثمي (١٠٢/١٠): رجال أحمد رجال الصحيح، وقال المنذري (٦٨/١): رواه أحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا، والبيهقي في «الزهد»، وصحيح الألباني في «صحيح الترغيب» (١/١٢٠/ ح ٣٢).

وعلمه وقرأ القرآن، فأي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت لعلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت عقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسُحب على وجهه، حتى ألقي في النار، ورجل وسع لله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تُحب أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليُقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسُحب على وجهه، حتى ألقي في النار، (٢٨١٠).

وعن أبي هند الداري رَيَزُكُنُهُ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من قام مقام رياءٍ وسمعةٍ راءى لله به يوم القيامة وسمّع» (٣٨٢). قال الحافظ المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد.

وفي «الصحيحين» من حديث جندب أن النبي ﷺ قال: «من سمَّع ممَّع (٣٨٣) الله به ومن يُراء يراء الله به» (٣٨٤).

ولذلك كان السلف الصالح في يُخفون طاعاتهم، كما يُخفي الناس معاصيهم وعيوبهم.

واعلم أن الدافع على الرياء هو الطمع في مدح الناس وخوف مذمتهم.

## ويمكن التخلص من الرباء بالأمور الآتية:

١ - أن تعلم أن مدح الناس لا ينفعك إن كنت عند الله مذمومًا ، وذمهم لا يضرك إن
 كنت عند الله محمودًا .

٢- أن تعلم أن المخلوق الضعيف الذي تطلب مدحه لا يملك لك ضرًا ولا نفعًا،
 خاصة يوم فقرك الأكبر وحاجتك العظمى.

٣- أن تعلم أن الرياء يُحبط العمل، وربما حوَّله إلى كفة السيئات.

إن كنت تخشى اطلاع الناس على خبث باطنك وسواد قلبك في الدنيا ، فالله تعالى مطلع على ذلك ، وسيفضحك يوم القيامة أمام الجمع الأكبر وعلى رءوس الأشهاد .

<sup>(</sup>٣٨١) صحيح: رواه مسلم رقم (١٩٠٥) في «الجهاد»، باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. (٣٨١) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (٣٦٩/٥) بسند رجاله ثقات، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١/١١/١٤).

<sup>(</sup>٣٨٣) سمَّع: معناه من أظهر عمله للناس رياء، أظهر الله نيته الفاسدة في عمله وفضحه يوم القيامة. (٣٨٣) متفق عليه: البخاري رقم (٣٤٩) في «الرقاق»، باب: الرياء والسمعة، ومسلم رقم (٢٩٨٧) في «الزهد»، باب: من أشرك في عمله غير الله.

٥- إذا خطر عليك خاطر من الرياء فلتقم بمدافعته والتخلص منه، ثم الالتفات إلى
 الله بقليك.

واعلم أن الشيطان يدعوك أولًا لترك العمل، فإن عجز دعاك إلى الرياء فيه، فإن وجد منك إخلاصًا قال لك هذا العمل ليس خالصًا وأنت مراء، وتعبك ضائع حتى يحملك على ترك العمل فانتبه – حفظك الله – ولا تطع الشيطان فإنه عدو مضل مبين.

يقول الغزالي كَثَلَثُهُ: والمتخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء على أربع مراتب:

الأولى: أن يرد على الشيطان ويُكذبه، ولا يقتصر عليه، بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال معه؛ لظنه أن ذلك أسلم لقلبه، وهو على التحقيق نُقصان؛ لأنه اشتغل عن مناجاة الله وعن الخير الذي هو بصدده، وانصرف إلى قتال قطاع الطريق، والتعريج على قتال قطاع الطريق نقصان في السلوك.

الثانية: أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان في السلوك، فيقتصر على تكذيبه ودفعه، ولا يشتغل بمجادلته.

الثالثة: ألا يشتغل بتكذيبه أيضًا؛ لأن ذلك وقفة وإن قلّت، بل يكون قد قرر في عقد ضميره كراهة الرياء وكذب الشيطان، فيستمر على ما كان عليه مستصحبًا للكراهية غير مشتغل بالتكذيب ولا بالمخاصمة.

الرابعة: أن يكون قد علم أن الشيطان سيحسده، فيعزم على أنه كلما نزغ الشيطان زاد هو في الإخلاص والاشتغال بالله وإخفاء الصدقة والعبادة غيظًا للشيطان.

يُروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له إن فلانًا يذكرك – أي بسوء – فقال: والله لأغيظن من أمره. قيل: ومن أمره؟ قال: الشيطان. ثم قال: اللهم اغفر له.

وإذا عرف الشيطان من عبدٍ هذه العادة كف عنه خيفة أن يزيد في حسناته.

قال: وضرب الحارث المحاسبي لهذه الأربعة مثالًا أحسن فيه فقال: مثالهم كأربعة قصدوا مجلسًا من العلم والحديث لينالوا به فائدة وفضلًا وهداية ورشدًا، فحسدهم على ذلك ضال مبتدع وخاف أن يعرفوا الحق، فتقدم إلى واحد فمنعه وصرفه عن ذلك ودعاه إلى مجلس ضلال فأبى، فلما عرف إباءه شغله بالمجادلة فاشتغل معه ليرد ضلاله، وهو يظن أن ذلك مصلحة له، وهو غرض الضال ليفوت عليه بقدر تأخره.

فلما مرَّ الثاني عليه نهاه واستوقفه، فوقف فدفع في نحر الضال ولم يشتغل بالقتال واستعجل، ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع، ومرَّ به الثالث فلم يلتفت إليه ولم يشتغل

بدفعه ولا بقتاله، بل استمر على ما كان، فخاب منه رجاؤه بالكلية. ومرَّ الرابع فلم يتوقف وأراد أن يغيظه فترك التأني وأسرع في المشي، فيوشك إن عادوا ومروا عليه مرة خرى أن يعاود الجميع إلا هذا الأخير (٣٨٥).

ولهذا كان كثير من السلف إذا ألهاهم الشيطان عن طاعة فعلوها مضاعفة غيظًا لنشيطان.

وقال إبراهيم التيمي: إن الشيطان ليدعو العبد إلى الإثم فلا يطعه، وَلْيُحْدِثُ عند ظلك خيرًا، فإذا رآه كذلك تركه.

# الرياء والأجر:

اعلم – هداك الله – أن الرياء إما أن يدخل في أصل العمل أو في أوصافه، فإن دخل في أصل العمل، يعنى كان هو الدافع والباعث عليه بطل بالإجماع.

وإن دخل الرياء في أوصاف العمل كطول في ركوع أو سجود، ففيه قولان:

أحدهما: يبطله.

والآخر: لا يبطله، ولكن ينقص من أجره.

## ١٠- العُجْب:

العُجب يختلف عن الكبر، فالكبر له ثلاثة أركان: متكبر، ومتكبر به، ومتكبر عليه، والعُجب ليس له إلا ركنان اثنان: معجب ومعجب به فقط، ولكن العُجب هو الدرجة لأولى في سلم الكبر، فنعوذ بالله منهما.

والعُجْب هو استعظام النعمة والركون إليها، مع نسيان إضافتها إلى المنعم.

والعُجْب أنواع: فمن الناس من يعجب بصحته وقوته وتناسب أعضائه وحسن صورته، فليعلم أن ذلك من نصيب الدود، وأن كل من عليها فان.

يد ٢٨) والإحياء، (١٨٩٦).

٣٨٦) رواه البخاري (٥/ ٣٤ فتح)، ومسلم (١١٨/١١ – نووي).

ومن الناس من يعجب بعقله وفطنته واستكشافه لبطائن الأمور الدينية والدنيوية، وثمرة هذا العُجب أن تجده مستبدًّا برأيه مستجهلًا لغيره مُعرضًا عن سماع آراء الآخرين.

فليفكر هذا العاقل فيما لو ابتلاه الله بمرض في دماغه لجنَّ عقله، وطار لبُّه، وذهب فكره، فليحمد الله على العافية وليشكره على النعمة.

ومن الناس من يعجب بنسبه ويظن أنه ناج لا محالة، أليس هو ابن فلان المنسب من الحسن أو الحسين؟ فليعلم هذا الغافل أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأن النبي ﷺ نادى أقرب الناس إليه «يا فاطمة: اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئًا» متفق علم (٣٨٧).

ومن الناس من يعجب بكثرة أولاده وأهله وعشيرته، وهذا يكفيه قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ اَلْمَرُهُ مِنْ آخِيهِ ۞ وَأُنِيهِ وَأَبِيهِ ۞ وَمَلْحِبَيْهِ وَيَنِيهِ ۞ لِكُلِّ اَثْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِلْ شَأَنَّ يُنْيِهِ ۞ [عبس: ٣٤، ٣٧]. فأي عجب بمن يتركك في أشد أحوالك! ويهرب منك في أحرج أوقاتك!.

ومن الناس من يعجب بماله وغناه فليقرأ قول الله تعالى: ﴿ يَا يَا النَّاسُ أَنتُهُ الْفَاصُ أَنتُهُ الْفَعَرَآةُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْفَيْقُ الْحَييدُ ﴿ ﴾ [فاطر: ١٥]، وقول رسول الله عَلَيْ: "بينما رجل يمشي في حُلة تعجبه نفسه مُرجل جُمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة». متفق عليه (٣٨٨).

ومن الناسمن يعجب بعبادته، وهذا إنما أوتي من جهله؛ لأنه لا يدري أقبلت عبادته أم لا؟

وقال مسروق تَطَلَّمُهُ تعالى: كفي بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفي بالمرء جهلًا أذ يُعجب بعمله (٣٨٩).

وعن عمر رَخِطْئَةُ قال: إن من صلاح توبتك أن تعرف ذنبك، ومن صلاح عملك أذ ترفض عجبك، ومن صلاح شكرك أن تعرف تقصيرك.

وقال مُطرف بن عبد الله كَتَلَهُ: لأن أبيت نائمًا وأصبح نادمًا، أحب إلي من أن أبيت

<sup>(</sup>٣٨٧) متفق عليه: البخاري (٣٧٥٣) في «الوصايا»، باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب. ومسلم رقم (٢٠٦) في «الإيمان»، باب: قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ ﴿﴾.

<sup>(</sup>٣٨٨) متفق عليه: البخاري رقم (٥٧٨٩، ٥٧٩٠) في «اللباس»، باب: من جر ثوبه من الخيلاء، ومسلم رقم (٢٠٨٨) في «اللباس والزينة»، باب: تحريم التبختر في المشي.

فَنْمُا وأصبح معجبًا.

ورُوي عن عائشة على أن رجلًا سألها فقال: متى أعلم أني محسن؟

قالت: إذا علمت أنك مسيء. قال: ومتى أعلم أني مسيء؟ قالت: إذا علمت أنك مسن.

وقال البخاري: قال ابن أبي مُليكة: أدركت ثلاثين من صحابة رسول الله ﷺ: كنهم يخاف النفاق على نفسه (٣٩٠).

قال أبو الليث السمرقندي تَخَلَّهُ: من أراد أن يكسر العجب، فعليه بأربعة أشياء: أولها: أن يرى التوفيق من الله تعالى، فإذا رأى التوفيق من الله تعالى، فإذه يشتغل دنشكر ولا يعجب بنفسه.

والثاني: أن ينظر إلى النعماء التي أنعم الله بها عليه، فإذا نظر في نعمائه اشتغل بالشكر عنيها واستقل عمله ولم يعجب به.

والثالث: أن يخاف أن لا يتقبل منه، فإذا اشتغل بخوف القبول لا يعجب بنفسه.

والرابع: أن ينظر في ذنوبه التي أذنب قبل ذلك، فإذا خاف أن ترجح سيئاته على حسناته فقد قلَّ عجبه، وكيف يعجب المرء بعمله ولا يدري ماذا يخرج من كتابه يوم تقيامة؟! وإنما يتبين عجبه وسروره بعد قراءة الكتاب. اهـ(٣٩١).

# ١١- الجزع والهلع:

إن الجزع من مراكب الشيطان التي يحمل بها الإنسان في بحار الخيالات والأوهام، حتى يكبه في محيط الحيرة والأحزان.

أما المؤمن فإنه يركب مراكب الصبر، ويخوض بها في بحار الرضا والتسليم، حتى يصل لى محيط الفرج، وهناك سيجدُ بَرَّ الأمان.

أما عن أسباب الجزع فيقول أبو الحسن الماوردي: منها تذكُّر المصاب حتى لا يتناسها، وتصوره حتى يعزب عنه، ولا يجد من الطلكار سلوة، ولا يخلط مع العصور تعزية. وقد قال عمر بن الخطاب رَرِيناتُكُ : لا تستفزوا الدموع بالتذكر.

۲۸۹) رواه الدارمي (۱/۹۳).

٣٩٠) صحيح: البخاري كتاب «الإيمان»، باب: خوف المؤمن من أن يجبط عطه وهو لا يشعر.

٣٩١) ﴿تُنبيه الغافلينِ (٣٩٢).

وقال الشاعر:

# ولا يبعث الأحزانَ مثل التذكّر

ومنها: الأسف وشدة الحسرة فلا يرى من مصابه خلفًا ، ولا يجد لمفقوده بدلًا ، فيزداد بالأسف ولهًا ، وبالحسرة هلعًا ، ولذلك قال تعالى: ﴿ لِكَيْتُلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا يَعْرَفُوا بِمَا ءَاتَدَكُمُ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٣].

وقال بعض الشعراء:

إذا بُليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلة فيما قضى الله اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه لا تيأسنً فإن الصانع الله ومنها كثرة الشكوى وبث الجزع، فقد قيل في قوله تعالى: ﴿ فَأَصَيْرُ صَبْرًا جَبِيلًا ۞ ﴾ [المعارج: ٥]، إنه الصبر الذي لا شكوى فيه ولا بث.

وحكي عن كعب الأحبار أنه مكتوب في التوراة: من أصابته مصيبة فشكا إلى الناس فإنما يشكو ربه.

وحُكي أن أعرابية دخلت من البادية، فسمعت صُراخًا في دار، فقالت: ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان، فقالت: ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون، وبقضائه يتبرمون، وعن ثوابه يرغبون.

وقد قيل في منثور الحِكم: من ضاق قلبه اتسع لسانه.

وأنشد بعض أهل العلم:

لا تُكثر الشكوى إلى صنيق وارجع إلى الخالق لا المخلوق لا تُخرجُ الغريق بالنفريق

وقال بعضهم:

لا تَشْكُ دهرك ما صحّحت به إِنَّ الغِنَى هو صحة الجسمِ هبك الخليفة كُنت منتفعًا بغضارة اللنيا مع السقم ومنها اليأس من جبر مصابه، ودرك طلابه، فيقترن بحزن الحادثة، قنوط الإياس، فلا يبقى معها صبر، ولا يتسع لها صدر.

وقال ابن الرومي:

اصبري أيتها النُّف س فإن الصبر أحجى

ما ليس يُسرجي وأتسي ربما خاب رجاءً وقال بعضهم:

أتحسب أن البؤس للحر دائم ولو دام شيء عدَّهُ الناس في العَجب لقد عرفتك الحادثات ببؤسها وقد أدبت إن كان ينفعك الأدب ولو طلب الإنسان من صرف دهره دوام الذي يخشى لأعياه ما طلب

ومنها: أن يغرى بملاحظة من حيطت سلامته، وحرست نعمته حنى التحف بالأمن لناعة، واستمتع بالثروة والسعة، ويرى أنه قد خصَّ من بينهم بالرزبة، بعد أن كان ـــويًا، وأفرد بالحادثة بعد أن كان مكافيًا، فلا يستطيع صبرًا على بلوى، ولا يلزم حكرًا على نُعمى، ولو قابل بهذه النظرة ملاحظة من شاركه في الرزية، وساواه في الحادثة تكافأ الأمران فهان عليه الصبر، وحان منه الفرج.

قال: وأنشدت امرأة من العرب:

أيها الإنسان صبرا بحبد كم رأينا اليوم حرًا ببالأميس لم يكن مالىكا ملك الصير فأضحى محسيزا اشرب الصير وإن كيا

قال: وأنشدت لبعض أهل الأدب:

يراع الفتى للخطب تبدو صدوره ألم تر أن الليل لما تراكست فلا تصحبن اليأس إن كنت عالمًا اه (۲۹۲) مخلصًا.

خسؤا وشيرا النصير أمنزا

فييأس وفي عقباه يأتي سروره دُجاه بدا وجه الصباح ونوره لبيبًا، فإن النهر شتى أموره

ولما كان الجزع والهلع فطرة في الإنسان بها خُلق وعليها جُبل، فقد أرشدنا الله إلى ع يق التخلص منهما بقوله: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ مَـٰلُوعًا ۞ إِذَا سَسَّهُ ٱلثَّرُّ جَرُّوعًا ۞ وَإِذَا مَّهُ ٱلْمُنْذِرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ فِي أَمَوْلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \$ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم تُشْفِعُونَ ۞ إِنَّ حَبَ رَبِيمْ عَنْدُ مَأْمُونِ ۞ وَالَّذِينَ هُرَ لِغُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَمْ مَلُومِينَ ۞ فَنَنِ ٱبْنَعَنِ وَرَلَةَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ ثَمْرُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ ثُمْ لِإَيْمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ثُمُ

٣٩٠) وأدب الدنيا والدين، (٢١٧).

# بِشَهَانَةِمْ قَايِمُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ ثُمْ عَلَىٰ مَكَاتِمِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَكِيكَ فِي جَنَّدَتِ مُكْرَمُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ مُ عَلَى مَكَاتِمِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَكِيكَ فِي جَنَّدَتِ مُكْرَمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا ال

فمن اتصف بهذه الصفات التسع، فقد أخذ بأسباب التخلص من الجزع والهلع وهذه الصفات هي:

أُولًا: الحَشوع في الصلاة: وهو معنى قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۗ ۗ ﴾ قاله عقبة بن عامر. قال ابن كثير: ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد(٣٩٣)

ثانيًا: أداء الزكاة المفروضة سامحة بها أنفسهم.

ثالثًا: التصديق الجازم بيوم القيامة، ذلك التصديق الدافع إلى العمل الصالح.

رابعًا: الخوف والإشفاق من عذاب الله، خوفًا يبعد صاحبه عن كل ما يغضب الله، وكل ما يوجب عذابه وعقابه.

خامسا: حفظ الفروج عن المحرمات.

سادسًا: حفظ الأمانات وأداؤها تامة غير منقوصة.

سابعًا: الوفاء بالعهد وعدم الغدر فيه.

ثامنًا: أداء الشهادات دون زيادة عليها أو نقصان منها أو كتمانها.

تاسعًا: المحافظة على الصلاة: مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها.

وعن أبي هريرة رَيِّكُ أن سول الله ﷺ قال: «شر ما في الرجل: شُحَّ هالعٌ، وجُبن خالعٌ» (٢٩٤٠) حالعٌ» (١٩٤٠) دواه الإمام أحمد، وأبو داود بسند حسن.

فإن تخلص الإنسان من الجزع والهلع فتح على نفسه باب الصبر والفرج، ولذلك قال النبي ﷺ: «الصبر ضياء» (٢٩٥) أي يضيء للإنسان في ظلمات الحيرة ليرى الفرج قد اقترب والمحنة قد انكشفت والغمة قد انجلت.

<sup>(</sup>٣٩٣) (تفسير ابن كثير، (٤/٢١٤).

<sup>(</sup>٣٩٤) صحيح: أبو داود (٢٥١١) في الجهاد،، باب: في الجرأة والجبن، وأحمد في المسند، (٢٠٢/٠). والبيهقي (٦/ ١٧٠)، وصححه الألباني في الصحيحة، رقم (٥٦٠).

<sup>(</sup>٣٩٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٣) في «الطهارة»، باب: فضل الوضوء، والترمذي (٣٥١٧) في اللدعوات»، والنسائي (٥/٥، ٦) في «الزكاة»، وابن ماجه (٢٨٠) في «الطهارة»، وأخرجه أحمد في المسند، (٣٤٢/٥).

# و نصبر أنواع:

فالأول: صبر على المصائب والبلايا سواء كانت في الجسد، أو في الأهل والولد، أو في الأهل والولد، أو في لمال، أو غير ذلك.

فعن أبي هريرة رَحِنْ أن النبي عَلَيْهِ قال (٣٩٦) « يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي حزاء إذا قبضت صفيه (٣٩٧) من أهل الدنيا، ثم احتسبه (٣٩٨) إلا الجنَّةُ، رواه البخاري.

وعن أنس رَخِيْنَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّ الله ﷺ قال: إذا ابتليت عِدي بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري (٣٩٩).

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي عن النبي عن قال (٤٠٠): «ما يُصيب المسلم من هب (٤٠٠)» ولا وصب (٤٠٠)» ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة كله إلا كفَّر الله بها من خطاياه» متفق عليه.

ولكن هذا الأجر والثواب إنما يكون للصابرين دون غيرهم، وبهذا يُعلم أن البلاء من لته خير ومنة، فقد قال رسول الله ﷺ: «من يُرد الله به خيرًا يُصب منه» (٤٠٣). رواه ليخارى.

وقال أيضًا: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله – تعالى – إذا أحب قومًا بتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السُخط» (٤٠٤).

٣٠٠٠) صحيح: رواه البخاري رقم (٩٤٢٤) في «الرقاق»، باب: العمل الذي يبتغي به وجه الله.

۳۵۷) صفیه: حبیبه.

٣٩٨) أي صبر وسلم بقضاء الله وادخر ثواب صبره عند الله.

٣٠٩) صحيح: رواه البخاري رقم (٩٥٣٥) في «المرضى»، باب: فضل من ذهب بصره، والترمذي (٢٤٠١) في «الزهد».

<sup>(</sup>٤٠٠) متفق عليه: البخاري رقم (٦٤١ه، ٦٤٢ه) في «المرضى»، باب: ما جاء في كفارة المرض، ومسلم رقم (٤٠٠) في رقم (٢٥٦٣) في «البر»، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، والترمذي رقم (٩٦٦) في «الجنائز».

٤٠٠١) نصب: تعب.

<sup>• • •</sup> ٤٠ وصب: مرض.

٠٠٠٤) صحيح: رواه البخاري رقم (٥٦٤١، ٥٦٤٧) في «المرضى»، باب: ما جاء في كفارة المرض، ومالك في «الموطأ» (١/ ٩٤١).

٤٠٤) حسن: الترمذي (٢٣٩٦) في «الزهد»، باب: ما جاء في الصبر على البلاء، وإسناده حسن لأجل \_

وعن أبي هريرة رَبَرْ الله رَبُولُ أن رسول الله ﷺ قال: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نف وولده وماله، حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة» (٤٠٥).

والثاني: الصبر على امتثال ما أمر الله – تعالى – به؛ لأن الطاعات تحتاج إلى صبر في تأديتها وصبر في مجاهدة الشيطان والهوى، كما قال النبي على: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» (٤٠٦).

وقال النبي ﷺ: «حُفت النار بالشهوات، وحُفت الجنة بالمكاره» (٤٠٧). روا البخاري ومسلم واللفظ له.

الثالث: صبر عن الشهوات والمعاصي، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَنَهَى اَلْنَمَ عَنِ اَلْهُوَىٰ ۚ ۚ فَإِنَّ اَلْجَنَّةَ هِى اَلْمَأْوَىٰ ﴿ ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١]، والنبي ﷺ يقول: «المني سجن المؤمن وجنة الكافر» (٤٠٨). رواه مسلم، والترمذي وقال: حسن صحيح.

فالشيطان يُزين للإنسان المعاصي ويحببها إلى قلبه ويقربه ويدنيه منها ؛ لكي يوقعه فيه . فالمرأة مثلًا إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فيزينها في عيون الناظرين ويحسنه في قلوبهم ، فإذا صبر المسلم وغض بصره لم يستطع الشيطان أن ينفذ إلى قلبه .

الرابع: الصبر على الأذى في سبيل الله؛ لأن المؤمن المستمسك بدينه الملتزم بأوم ربه، المقتدي بنبيه ظاهرًا وباطنًا لابد أن يناله الأذى، ويصيبه المكروه ويعاديه أمر الباطل، ويخطط له ويدبر له أهل الشر والفساد ﴿ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾، وهذا واقع أهل الحق اليوم: المعاداة من القريب والبعيد والرؤساء والشعوب فعلماء السوء يرمونهم بالتطرف، والعلمانيون يرمونهم بالتخلف والرجعية، والعط

<sup>=</sup> سعد بن سنان الكندي، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أفراد، وحسنه الألباز إ «الصحيحة» رقم (١٤٦).

<sup>(</sup>٤٠٥) صحيح: الترمذي (٢٣٩٩) في «الزهد»، باب: ما جاء في الصبر على البلاء، وأخرجه أحمد ع «المنسد» (٢/ ٤٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٤٦)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووقا الذهبي، وهو في «صحيح الجامع» (٨١٥).

<sup>(</sup>٤٠٦) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٢١/٦) بإسناد صحيح، وصححه الألباني في «الصحيحة؛ مع (٤٥٥).

<sup>(</sup>٤٠٧) متفق عليه: البخاري رقم (٦٤٨٧) في «الرقاق»، باب: حجبت النار بالشهوات، ومسلم غ (٢٨٢٣) في «الجنة وصفة نعيمها».

<sup>(</sup>٤٠٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٩٥٦) في «الزهد والرقائق» في فاتحته.

يرمونهم بالتعصب والتزمت.

ولعل هذا يرجع إلى أن الحق لا يُماشي هواهم، أو لأنهم لم يفهموا ما عليه أهل الحق عهمًا جيدًا، ولذلك نقدم هذه القصيدة لشاب من شباب الدعوة في الدفاع عن أهل الحق مع بيان منهاجهم وطريقتهم:

وهو المعين على نجاح المقصد وسينصر المتسبعين لأحمد وأعُدُّه عونًا على من يعتدي وبه أشد على كتانب حُسّني وبه سأرصد للكفور اللحد لا لن أضام إذا استجرت بسيدي لمز الأحبة بالكلام المفسد الصواعق في السحاب الأسود حتى يبين على رءوس المشهد بتطرف وتسرع وتشدد سرنا على نهج الخليل محمد أو بالحديث المستقيم المسند متفطنون لمطلق ومقيد لا تحسبون الفهم كالرأي الردي بأصول سادتنا الأئمة نهتدي مع حبنا للعالم المتجرد من كل نفس با بربّة فاشهدي في ربقة التقليد شبه مُقيد حجب العقول عن الطريق الأرشد فترى المقلّد تانها لا يهتدي من كل قلب خانف مُتردد بمراهم الوحي الشريف المرشد في كل حين في الخفا والمشهد حربًا ضروسًا باللسان وباليد نقضى عليها دون باب السجد

الله أكبر في النفاع سأبتدي وهو الذي نصر النبى محمدًا وبه أصول على جميع خصومنا سأرسل سهمًا من كنانة وحيه وبه سأجدع أنف كل مُكابر وسأستجير بذي الجلال وذي الغلا وسأستمد العون منه على الذي حتى أُشتبت شملهم بأدلة مثل وبنور وحي الله أكشف جهلهم لا تلمزونا با خفافيش الدُّجي لا تقذفونا بالشذوذ فإننا ولكل قبول نستنال بآبة والنسخ نعرف والعموم وإننا ونصوص وحى الله نُتقن فهمها وإذا تعارضت النصوص فإننا ونُحارب التقليد طول زماننا وكذا الأئمة حبهم متمكن وترق أنفسنا لرؤية من غدا إنا نرى التقليد داءً قاتلًا جعل الطريق على المقلّد حالكًا فلذًا بدأنا في اجتثاث جنوره ولشؤف ندمل داءه وجراحه ندعو إلى التوحيد طول حياتنا ونحارب الشرك الخبيث وأهله وكذلك البدع الخبيثة كلها فعلام أتتم دوننا بالمرصد؟! جئنا برأي المقيدة مفسد؟! تتهربون من الحنيث الجيد؟! رغم الجهول ورغم كل مقلد فالشمس تطلع رغم أنف الأرمد عل البرية للحقيقة تهتدي؟ وضع النليل فبنس من متهدد وعرضتمونا بالقناع الأسود وفارحتمو يتهلد وتوعلا فأراحنا من كل خصم مُعتبي والسوء يظهر من خبيث المقصد وثقوا ينصر الواحد المتفرد لا تعبنوا بالأثم المتمرد إنا بغير محمد لا نقتدي الله مقصننا ونعم المقصد كبلا ولا ثواب الخنيمة نرتدي بعلاج أنفسنا المريضة نبتدي ندعو القريب قبيل نصح الأبعد ونقوم صفًا في طريق المفسد من عالم أو طالب مُسترشد للسنة الخراء دون تردد واجهلهم عن كل قول مفند طلعوا على الننيا طلوع الفرقد وحموه من كيد الخبيث المعتدي وسواهمو بكلامه لم يسعد وهو لنين الله أفضل مرشد من غير تحريف وتأويل ردي من كل قول للمشرّع مُسند أو ذاك مستهب أحمد ومحمد

هذي طريقتنا وهذا نهجنا لم تطعنونا وتلمزونا كأننا اللهب ولعادة وحكومة هذا الحديث تبلألات أنواره إن كنتم تتضررون بنوره بالله قولوا ما الذي أنكرتمو هددتمونا بالمذاهب بعدما وبهتمونا بالقبائح كلها ورفعتمونا للولاة تشفيا لكننا لننا بباب إلهنا وجلا الحقيقة للملا فخسنتمو ميا معشر الإخوان سيروا وأبشروا سيروا على نهج الرسول وصحبه ولتعلنوها للبرية كلها لا نطلب الننيا ولا نسعى لها ليس المناصب همننا ومرادنا إنا لنسعى في صلاح نفوسنا ونُحب أن نهدي البرية كلها ويتواجب المعروف تأمر قومنا لو تُبصروا الإخوان في حلقاتنا لرأيت علمًا واتباعًا صادقًا أنعم بطلاب الحليث وأهله هم زينة الننيا مصابيح الهدى ورثوا النبي وأحسنوا في إرثه سعنوا يهدي محمد وكالأمه والنين قال الله قال رسوله والفقه فهم النص فهمًا واضحًا لا تحسبن الفقه متنًا خاليًا أو قال عالمنا وقال إمامنا من سار في تحصيله لا يهتدي واسلك طريقهما يفهم جيد فاستفت أهل النكر كالمسترشد من أمر ربك في الكتاب فجؤد سيناله كيد الفواة الحسد من جاهل ومُكابر ومُقلَد هذا الطريق إلى الهدى والسؤدد

هذا كلام ليس فيه هذاية فعليك بالوحيين لا تعدوهما فإذا تعذر فهم نص غامض بالبينات وبالزيور فإنه واعلم بأن من اقتدى بمحمد ويذوق أنواع العداوة والأذى فاصبر عليه وكن بربك واثقًا



# أحوال الصبر

## للصبر مع الهوى ثلاث أحوال:

الأولى: أن يقهر الصبر الهوى ويذلّه، فيصير الصبر دأبًا للإنسان وعادة له، فلا يعتريه جزع ولا ينازعه هوى، وهذه المرتبة لا يصلها إلا الصديقون المقربون الذين قالوا ربن الله ثم استقاموا (٤٠٩).

الثانية: أن يتغلب الهوى على الصبر، حتى لا تجد للصبر مكانًا في قلب الإنسان، فقد أصبح أسير الهوى والشهوة، وهؤلاء هم الأكثرون في زماننا هذا.

الثالثة: أن تكون الحرب سجالًا بين الجنديين، فتارة تجده صابرًا محتسبًا، وتارة تجده جازعًا هلمًا.

# ۱۲ – اتباع الهوى:

إن الله – تبارك وتعالى – عندما ركّب الهوى في الإنسان خلق له عقلًا ؛ ليكون عليه أميرًا وله قائدًا .

قال بعض الشعراء:

يا عاقلًا أردى الهوى عقله مالك قد سُنَّت عليك الأمور أجمل العقل عليه أمير

قال أبو الحسن الماوردي: وأما الهوى فهو عن الخير صاد، وللعقل مضاد؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها، ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكًا. ومدخل الشر مسلوكًا. اهر(٤١٠).

وقال أيضًا: ولما كان الهوى غالبًا وإلى سبيل المهالك موردًا، جعل العقل عليه رقيبً مجاهدًا يلاحظ عثرة غفلته، ويدفع بادرة سطوته، ويدفع خداع حيلته؛ لأن سلطان الهوى قوي، ومدخل مكره خفي. اهر(٤١١).

<sup>(</sup>٤٠٩) اقتباس من سورة الأحقاف الآية (١٣).

<sup>(</sup>٤١٠) ﴿أَدِبِ الدِّنيا والدِّينِ ١٣ – ١٦).

<sup>(</sup>٤١١) نفس المصدر السابق.

وقال بعض العلماء: ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم (٤١٢).

والمثل العربي يقول: العقل وزير ناصح، والهوى وكيل فاضح.

قال أبو الدرداء رَبِي الله الله أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، قإن كان عمله تبعًا لهواه، فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعًا لعلمه فيومه يوم صالح (٤١٣).

فالعاقل من يحكّم عقله في هواه، وأعقل منه من يحكم الشرع في عقله وهواه، فعلى منهاج الشرع يسير، وبنوره يستضيء.

ولقد بيَّن الله ﷺ أن اتباع الهوى هو طريق الضلال والانحراف، والشقاوة والإجحاف، فقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَنَيِّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦].

وروي أن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب، فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك ملكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون، فلا يستغفرون.

وعن أبي برزة رَبَرْفِينَ أن النبي يَتَلِقَةِ قال: «إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم، وفروجكم، ومُضلات الهوى»(٤١٤).

وقال بعض الحكماء: العقل صديق مقطوع، والهوى عدو متبوع.

قال ابن عباس رَبِّ فَنَدُ مَا ذَكَرَ الله - عز وجل - هوى في القرآن إلا ذَمه، قال تعالى: ﴿وَاتَبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ ﴿ وَاتَبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ مَوْنَهُ فَكُنّ فَمُنكُمْ كُمْثُلِ ٱلْكَلْمِ ٱلْكَانِ ﴿ وَالْ عَالَى : ﴿ وَالْ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِثَنِ ٱنَّبُعَ هُونَكُ بِغَيْرٍ هُدُى يَبْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ﴾ [الروم: ٢٩]، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَنَّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلّكُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَنَّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلّكُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ ﴾

[ص: ٢٦].

وقال ابن مسعود رَوْالِيَّةَ: أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق (٤١٥). الحق

<sup>(</sup>٤١٢) قأدب الدنيا والدين» (١٣ – ١٦).

<sup>(</sup>٤١٢) (القرطبي، (٦/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤١٤) صحيح: قال المنذري: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في معاجمه الثلاثة، وبعض أسانيدهم رواته ثقات، وصححه الألباني في «الترغيب والترهيب» (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤١٥) القرطبي (١٦٧/١٦).

قال ابن السماك: كن لهواك مسوفًا ولعقلك مُسعفًا، وانظر ما تسوء عاقبته، فوطن نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء كما تخاف من الداء.

وقال الشاعر:

صبرت على الأيام حتى تولّت وألزمت نفسي صبرها فاستملّتِ وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطمعت تاقت وإلا تسلّتِ (٢١٦) وللهوى مع العقل ثلاثة أحوال:

الأول: أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه، حتى تستولي عليه غلبة الهوى والشهوات، فيكلُّ (٤١٧) العقل عن دفاعها، ويضعف عن منعها، مع وضوح قبحها في العقل المقهور بها، وهذا يكون في الأحداث أكثر، وعلى الشباب أغلب، لقوة شهواتهم، وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم.

وصاحب هذه الحالة أسير الهوى، فلا يفكر إلا بهواه، ولا يعادي إلا من أجله، ولا يصادق إلا من أجله، ولا يصادق إلا من أجله، ولا يجتهد إلا لنيله، وربما ذلّه الهوى واتخذه عبدًا ﴿ أَرْءَيْتُ مَنِ الْخَذَ لَوَ الْمُوانِ اللهُ مُونِكُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ أَلَا لِللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤنِكُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن تحكُّم فيه هواه قاده إلى الذل والهوان، والخيبة والخسران.

وقد قيل:

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال قال القرطبي: قال الأصمعي: سمعت رجلًا يقول:

إن الهوان هو الهوى قُلِبَ اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانًا وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال: هوان سرقت نونه، فأخذه شاعر فنظمه فقال: نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانًا وقال آخه:

إن الهوى لهوان بعينه فإذا هويت فقد كسبت هوانا وإذا هويت فقد تعبدك الهوى فاخضع لحبك كالنّا من كانا

<sup>(</sup>٤١٦) (أدب الدنيا والدين؛ (١٥).

<sup>(</sup>٤١٧) الكلِّ: الثقل، قال تعالى: ﴿وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَـنَهُ ﴾.

ولعبد الله بن المبارك:

ومن البلايا للبلاء علامة العبد عبد النفس في شهواتها ولابن دريد:

إذا طالبتك النفس يومًا بشهوة فدعها وخالف ما هويت فإنما ولأبي عبيد الطومى:

وكان إليها للخلاف طريقً هواك عدو والخلاف صديقً

الّا بيرى ليك عين هيواك نيزوع

والحر يشبع تارة ويجوع

والنفس إن أعطيتها مُناها فاغرة نحو هواها فاها وقال سهل بن عبد الله التستري: هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك. اه (٤١٨). ملخصًا.

## وقال أيضًا:

إذا المرم أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطلِ وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعت اليه من حلاوة عاجلِ

وقال علي بن أبي طالب رَخِلَيْ: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها نعيم، وآجلها وخيم، فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب، فسوفها بالتأميل والإرغاب، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعتا على النفس ذلت لهما وانقادت (٤١٩).

والهوى إذا تغلب على العقل أسكره، فلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، وربما راد تأثيره عليه حتى يقلب عنده الموازين، فيرى الحق باطلًا والباطل حقًا، فنعوذ بالله من لحذلان.

الحالة الثانية: أن تكون الحرب بينهما سجالًا، فمرة يجتذبه الهوى، ومرة يعود إلى رشده، فعلى صاحب هذه الحالة أن يُكثر من أصدقاء الخير الذين يذكرونه إذا نسي، وينبهونه إذا خفل، ويرشدونه إذا جهل، وينشطونه إذا كسل، ويقوونه إذا ضعف، ويأخذون بيده إلى الطريق المستقيم، وعليه أيضًا أن يلبس درع الحرب، ويشد عليه صلاحه وينزل ميدان النفس؛ ليجاهد جند الهوى.

قال الحسن البصري كَتَلَمُهُ: أفضل الجهاد: جهاد الهوى، وقال المصطفى ﷺ:

٤١٨) (تفسير القرطبي، (١٦٨/١٦).

<sup>(</sup>٤١٩) وأدب الدنيا والدين؛ (١٥، ١٦).

«الججاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»(٤٢٠).

وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد الهوى طاعة لربه، واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه.

وقال بعضهم: خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه، وعصى هواه في طاعة ربه، وعليه أن يستميت في الجهاد؛ لأن الغنيمة ثمينة «ألا إن سلعة الله الجنة» (٤٢١).

وعليه أن يصبر وإن طال الجهاد، فحريٌّ بالمجاهد أن ينتصر، وبالصابر أن يفوز، وبالراغب أن ينال.

وعليه أن يستعين بالله على نفسه وهواه؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله.

وعليه أن يدعو بدعاء إمام المجاهدين ﷺ: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» (٤٢٢). وقوله: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»، رواه أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم (٤٢٣).

الحالة الثالثة: أن يتغلب على الهوى فيكبته ويقهره، ويكبح جماحه، ويوجهه نحو الشرع فبه يستضيء، وعلى طريقه يسير، وبرسوله يقتدي، وهؤلاء هم المستقيمون الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا، الذين تمثلوا قول النبي ﷺ: «قل آمنت بالله، ثم استقم» (٤٢٤).

وهم المقصودون بقوله تعالى: ﴿وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ۞﴾

<sup>(</sup>٤٢٠) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (٦/ ٢١) بإسناد صحيح، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقد (٤٢٠).

<sup>(</sup>٤٢١) حسن: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/٣٧٧)، والبيهقي (٧/٣٥٨/٧)، والحاكم في «الحاكم في «المستدرك» (٣٠٨/٤)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في «الصحيحة» برقم (٩٥٤)، و«صحيح الجامع» (٣٧٢).

<sup>(</sup>٤٢٢) صحيح: أبو داود (٢١١٨) في «النكاح»، باب: في خطبة النكاح، والترمذي (١١٠٥) في «النكاح». والنسائي (٣/ ١٠٥) في «الجمعة»، وابن ماجه (١٨٩٢) في «النكاح».

<sup>(</sup>٤٢٣) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٢٢) في «الذكر والدعاء» باب: ما يقول عند النوم، والنسائي (٨/ ٢٦٠) في «الاستعادة» والترمذي (٣٥٦٧).

<sup>(</sup>٤٢٤) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٨) في «الإيمان»، باب: جامع أوصاف الإسلام.

يقول سيد قطب كَثَلَثُهُ \* والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية، فإذا أقدم عليها حكم ضعفه البشري، قاده خوف هذا المقام إلى الندم والاستغفار والتوبة، فظل في دائرة لهاعة.

ونهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة، فالهوى هو الدافع القوي كل طغيان، وكل تجاوز، وكل معصية، وهو أساس البلوى وينبوع الشر، وقل أن يؤتى أن إلا من قبل الهوى، فالجهل سهل علاجه، ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس لتى تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها.

والخوف من الله هو الحاجز الصَّلب أمام دفعات الهوى العنيفة، وقلَّ أن يثبت غير من الله هو الحاجز أمام دفعات الهوى، ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة، فالذي يحدث هنا هو خالق هذه النفس، العليم بدائها، الخبير بدوائها، وهو وحده الذي يعلم عروبها، ومنحنياتها، ويعلم أين تكمن أهواؤها وأدواؤها، وكيف تُطارد في مكامنها . خابئها .

ولم يُكلف الله الإنسان ألا يشتجر في نفسه الهوى، فهو سبحانه يعلم أن هذا خارج عن طاقته، ولكنه كلّفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامها، وأن يستعين في هذا حُوف، الحوف من مقام ربه الجليل العظيم المهيب، وكتب له بهذا الجهاد الشاق الجنة عبة ومأوى ﴿ وَإِنَّ الْمَانَ الله يعلم صخامة هذا حباد وقيمته، كذلك في تهذيب النفس البشرية وتقويمها ورفعها إلى المقام الأسنى.

إن الإنسان إنسان بهذا النهي، وبهذا الجهاد، وبهذا الارتفاع، وليس إنسانًا يترك عسه لهواها، وإطاعة جواذبه إلى دركها، بحجة أن هذا مركّب في طبيعته، فالذي أودع عسه الاستعداد لجيشان الهوى، هو الذي أودعها الاستعداد للإمساك بزمامه، ونهى عنس عنه، ودفعها عن جاذبيته، وجعل له الجنة مأوى حين ينتصر، ويرتفع ويرقى.

### ١٢ - سوء الظن:

إن سوء الظن من الفخاخ التي يصطاد بها الشيطان قلوب العباد؛ لأن سوء الظن من عوامل تفكيك الجماعات، وإفساد العلاقات، وتقطيع أواصر المحبة، وفي هذا الجو لمظلم يستطيع الشيطان أن يعمل عمله، وينفذ خطته، فيصطاد المسلمين واحدًا تلو

<sup>:</sup> ٢٤) (الظلال: (٦/ ١٩٨٣).

الآخر؛ لأنهم تفرقوا ولم يجتمعوا، وتفككوا ولم يعتصموا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.

وعن عمر بن الخطاب رضي أن رسول الله على قال: «من أحب منكم أن ينال مجبوحاً الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد». رواه أحم والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٤٢٦).

ولذلك يجتهد الشيطان في التفريق بين الأحبة، وتشتيت الصحبة، ولكن النبي الرحبط – صلوات الله وسلامه عليه – نبهنا إلى هذا المدخل الخبيث من مداخل اللعين فقال الإياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضو ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا»، رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم، وأجداود، والترمذي (٤٢٧).

قال الحافظ:قال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجد الفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه قوله: «ولا تجسسوا؛ وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة، فيريد أن يتحقق فيتجسس، ويبحث ويستمع فنهي عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ كُمْ إِلَى الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ كُمْ إِلَى الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة؛ لتقدم النهي على الخوض فيه بالظن، فإن قال الخوض في تجسس، قيل له: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ اهـ(٤٢٨).

قال القرطبي تَخَلِّلُهُ: الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم، فالمحمود منه ما سمعه دين الظان، والمظنون به عند بلوغه، والمذموم ضده، بدلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْكُ بِأَنْفُومِهُمْ فَيْرًا ﴾، وقوله: ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُومِمْ فَيْرًا ﴾ النور: ٢ لمَ قال: والذي يُميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم تُعرف له أمر إ

<sup>(</sup>٤٢٦) صحيح بمجموع طرقه: الترمذي رقم (٣١٦٥) في «الفتن»، باب: ما جاء في لزوم الجدت وأخرجه أحمد في «المسند» (١٦/١، ١٨)، الحاكم في «المستدرك»، وصححه ووافقه الذهبي والألباني، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في «التعليق على المسند».

<sup>(</sup>٤٢٧) متفق عليه:البخاري رقم (٥١٤٣) في «النكاح»، باب: لا يخطب على خطبة أخيه، ومسلم رسم (٢٥٦٣) في «البر والصلة»، باب: تحريم الظن والتجسس.

<sup>(</sup>٤٢٨) افتح الباري، (١٠/ ٤٨١).

محيحة، وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن موهد منه الستر والصلاة، وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة عرم، بخلاف من اشتهر بتعاطي الريب والمهاجرة بالخبائث، وعن النبي على قال: "إن لله حرَّم من المسلم دمه وعرضه، وأن يظنَّ به ظنَّ السوء (٤٢٩)(٤٢٩) اهـ.

قال ابن كثير - رحمة الله عليه -: وروينا عن عمر بن الخطاب رَفِظْتُ أنه قال: ولا تظن كنمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرًا، وأنت تجد لها في الخير محملًا (٤٣١).

روى أبو داود بسند جيد عن زيدرَ قَالَ : أَيَّ ابن مسعودرَ اللهُ عَلَى له : مَا فَلَمُ له اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ولما كان ظن السوء مفسدًا للمجتمع المسلم فقد أمرنا الله باجتنابه، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَنُوا الله باجتنابه، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَنُوا اَجْتَنِبُوا كُنِيرًا مِّنَ ٱلظّنِ إِنَكَ بَعْضَ ٱلظّنِ إِنْدُ ﴾

يقول سيد قطب تَخَلَّهُ: وتبدأ الآية بهذا النداء الحبيب ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾، ثم أمرهم باجتناب كثير من الظن، فلا يتركوا أنفسهم نهبًا لكل ما يهجس فيها حول لآخرين من ظنون وشبهات وشكوك، وتعلل هذا الأمر ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّهُ ﴾، ودام النهي منصبًا على أكثر الظن، والقاعدة أن بعض الظن إثم، فإن إيجاء هذا التعبير خصمير هو اجتناب الظن السيئ أصلًا ؛ لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إثمًا .

جذا يُطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيئ فيقع في الإثم، ويدعه نقيًا حيثًا من الهواجس والشكوك، أبيض يُكنُّ لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء، رتبراءة التي لا تلوثها الريب والشكوك، والطمأنينة التي لا يعكرها القلق والتوقع، وما روع الحياة في مجتمع بريء من الظنون. اهر(٤٣٧).

والظن خواطر تقع في القلب ربما لا يستطيع الإنسان دفعها، فيجب عليه أن يضعفها غن الخير، فإن لم يستطع فعليه أن يتذكر عيوبه وخفايا ذنوبه؛ لينشغل بها عن عيوب لناس. فإن لم يستطع أن يدفع الظن السيئ بذلك فعليه ألا يتكلم به، أو يبحث عن

٤٢٩) «تفسير القرطبي» (١٦/ ٣٣٢).

٤٣٠) رواه ابن ماجه بنحوه وسنده ضعيف.

**۲۲۰) (تفسیر ابن کثیر) (۲۱۲/**۱).

٣٢٤) (الظلال) (٦/ ١٤٣٧).

تحقيقه، وبهذا يسلم من الإثم؛ لأن النبي ﷺ قال(٤٣٣): «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت بها أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم» متفق عليه.

## ١٤ - احتقار المسلم:

إن احتقار المسلم والسخرية من أعظم الذنوب عند الله تعالى، ولذلك يقول الني المسلم أن يَعْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ». حتى وإن وقع من المسلم شيء خارج عن الآداب الاجتماعية يجب أن يلتمس له العذر.

ففي "صحيح البخاري" عن عبد الله بن زمعة قال: "نهى النبي ﷺ أن يضحك الرجم مما يخرج من الأنفس" (٤٣٥). يعني – الفساء والضراط – بدليل الرواية الأخرى للبخاري (٤٣٦) من حديث عبد الله بن زمعة أيضًا، ثم وعظهم في الضرطة فقال: المنطحك أحدكم مما يخرج منه؟!».

فيجب أن يكون الاحترام والتقدير متبادلًا بين أفراد المجتمع المسلم، ولذلك قـ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاَءٌ مِن نِسَآءٍ خَنَ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاَءٌ مِن نِسَآءٍ خَن أَن يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاَءٌ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَلِ ﴾ [الحجرات: ١١]

توجيهات إلهية لصلاح المجتمع المسلم وتنقيته من شوائب الشحناء والبغضاء، م تمسك بها أفراده لانتشر الحب بينهم، وغمرت السعادة قلوبهم.

يقول القرطبي: ينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رت الحال، أو ذا عاهة في بدنه، أو غير لبق في محادثته، فلعله أخلص ضميرًا وأنقى قلبًا مد هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله، والاستهزاء بمن عظمه الله، وند بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك، أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت

<sup>(</sup>٤٣٣) متفق عليه: البخاري رقم (٢٦٩٥) في «الطلاق»، باب: الطلاق في الإغلاق، ومسلم رقم (٧٠ أ في «الإيمان»، باب: تجاوز الله عن حديث النفس...

<sup>(</sup>٤٣٤) صحيح: مسلم (٢٥٦٤) في «البر والصلة»، باب: تحريم ظلم المسلم، وأبو داود (٤٨٨٢) ب «الأدب»، والترمذي (١٩٢٧) في «البر» وابن ماجه (٤٢١٣) في «الزهد»، ورواه أحمد في «المسسه (٣/ ٤٩١)، وهو في «صحيح الجامع» (٧٧٢٤٢).

<sup>(</sup>٤٣٥) صحيح: رواه البخاري رقم (٢٠٤٢) في «الأدب»، باب: قول الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ، وَبَنحُوهُ مَسَلَمُ رَقَمُ (٢٨٥٥) في «الجنة»، باب: النار يدخلها الجبارون.

<sup>(</sup>٤٣٦) متفق عليه: البخاري (٤٩٤٢) في «تفسير سورة الشمس»، ومسلم رقم (٢٨٥٥) في «الجنة»، بدر النار يدخلها الجبارون.

رجلًا يرضع عنزًا فضحكت منه؛ لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع.

وعن عبد الله بن مسعود: البلاء مُوكل بالقول، ولو سخرت من كلب؛ لخشيت أن أحوَّل كلبًا. اهر(٤٣٧).

هذا من ناحية العيوب الخلقية، أما من ناحية التفريط في أمر من أمور الدين فلا يوجب ذلك احتقاره والاستهزاء به والسخرية منه، ولكن تبغض عمله السيئ وتدعوه إلى الإقلاع عنه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال النبي ﷺ: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (٤٣٨). رواه مسلم.

يقول القرطبي تَخَلَفُهُ: وهذا حديث عظيم يترتب عليه أن لا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة، فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفًا مذمومًا لا تصح معه تلك الأعمال.

ولعل من رأينا عليه تفريطًا أو معصية، يعلم الله من قلبه وصفًا محمودًا يغفر له بسببه، فالأعمال أمارات ظنية، لا أدلة قطعية، ويترتب عليه عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أعمالًا صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالًا سيئة، بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة، لا تلك الذات المسيئة، فتدبر هذا فإنه نظر دقيق، وبالله التوفيق. اه (٤٣٩).

وما قاله القرطبي كَلَيْهُ في التفريق بين بغض الذنب وبغض المذنب دقيق فعلًا، قلما ينتبه إليه كثير من العلماء فضلًا عن غيرهم، ويؤيده (٤٤٠) قول النبي عَلِيهُ: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، متفق عليه.

ولكن ربما استشكل فهم هذا الحديث على البعض.

والمعنى - والله أعلم -: أن الرجل يُظهر الأعمال الصالحة للناس، وإن قلبه ملي،

<sup>(</sup>٤٣٧) اتفسير القرطبي، (١٦/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤٣٨) صحيح: مسلم رقم (٢٥٦٤) في «البر والصلة»، باب: تحريم ظلم المسلم.

<sup>(</sup>٤٣٩) «تفسير القرطبي» (٢٢/٢٦).

<sup>(</sup>٤٤٠) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٠٨) في «بدء الحلق»، باب: ذكر الملائكة، ومسلم رقم (٣٦٤٣) في «القدر»، باب: كيفية الحلق الآدمي.

بالرياء والنفاق، فالظاهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن الله يعلم ما خُفي عنهم من خبث باطنه؛ ولذلك يختم له بعمل سيئ، والأعمال بالخواتيم.

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار من الذنوب والمعاصي وغيرها، ثم يتوب توبة صادقة خالصة، ويبدأ مع الله عهدًا جديدًا مليئًا بالطاعات والقربات، فيقبل الله توبته؛ لعلمه بإخلاص نيته، وصفاء قلبه، ويختم له بعمل صالح، والأعمال بالخواتيم.

ويؤيد ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رَبِّكُ أن النبي عَلَيْ قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل المار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل المار - فيما يبدو للناس - وهو من أهل الخنة» (٤٤١). النار - فيما يبدو للناس - وهو من أهل الجنة» (٤٤١).

والمقصود أن الرجل لا يغتر بطاعته فيحتقر غيره من العاصين، فإنه لا يدري بماذا سيختم له؟ والأعمال بالخواتيم.

### ١٥- احتقار الذنوب:

ومن مداخل الشيطان أيضًا أنه يأتي للمسلم ويقول له: هذا ذنب صغير، هذا هيّن، حتى يوقعه فيه، فالبتهاون ارتكبت كثير من الذنوب، وانتهكت حرمات الله.

<sup>(</sup>٤٤١)متفق هليه: البخاري رقم (٣٨٩٨) في «الجهاد»، باب: لا يقول فلان شهيد. ومسلم رقم (١١٢) في «الإيمان»، باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

<sup>(</sup>٤٤٢)صحيح: مسلم رقم (١٩٠٥) في «الجهاد»، باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار.

ولكن المسلم العاقل يحترز من الذنوب صغارها وكبارها؛ لأن اقتراف الصغيرة يجر إلى الكبيرة، بل إن الصغائر إذا اجتمعت على الرجل أهلكته.

فعن سهل بن سعد رَوْفَ أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم ومُحقِّرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وذا بعود، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبها تُهلكه، قال الحافظ: رواه أحمد بإسناد حسن (٤٤٣).

وعن أبي هريرة رَوَقَ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر، صُقل قلبه، فإن عاد زيد فيها، حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكره الله تعالى: ﴿كُلّا بَلّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ . رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٤٤٤).

وعن ثوبان رَبِرُ فِي أَن النبي ﷺ قال: «إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبه» قال الحافظ المنذري: رواه النسائي بإسناد صحيح (٥٤٥).

وقال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلَّمه للخطيئة يعملها . أخرجه الطبراني .

بل إن التهاون بالذنوب من علامات ضعف الإيمان؛ لأن العبد كلما قوي إيمانه زاد خوفه، واشتد تحرزه من الذنوب، ففي «صحيح البخاري» (٤٤٦) عن أنس رَرُّ في قال: إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر، إنَّ كنا لنعدها على عهد النبي ﷺ من الموبقات. قال البخاري كَثَلَهُ: يعني بذلك المهلكات (٤٤٧).

<sup>(</sup>٤٤٣) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (٩/ ٢٣١)، قال الهيشمي: (١٩٠/١٠): رواه أحمد ورجاله رجاله رجال الصحيح، وله شاهد عند أحمد في «المسند» أيضًا (٢/٢١)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٨٦)، و«الصحيحة» (٣٨٩).

<sup>(</sup>٤٤٤) صحيح: الترمذي (٣٣٣٤) في «التفسير»، باب: ومن سورة ويل للمطففين. وابن ماجه (٤٢٤٤) في «المستدرك» (١/ ٢٩٧)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥١٥)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤٤٥) حسن: رواه ابن ماجه رقم (٤٠٢٢) في «الفتن»، باب: العقوبات، ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٧٧، ٢٨٠) بإسناد حسن لأجل عبد الله بن أبي الجعد.

<sup>(</sup>٤٤٦) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٤٩٢) في «الرقاق»، باب: ما يتقي من محقرات الذنوب. (٤٤٧) افتح الباري، (٢١/١١).

وقد قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عِظَم من عصيت. ولقد بلغ من شدة تحرز الصحابة – أنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم.

قال البخاري: وقال ابن مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه (٤٤٨).

فيجب على العبد الذي يريد النجاة أن لا يتهاون بالصغائر، فقد قال النبي ﷺ (129) لعائشة ﷺ «إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبًا»، رواه النسائي، وابن ماجه، والدارمي، وإسناده لا بأس به.

وأخرج أسد بن موسى في الزهد، عن أبي أيوب الأنصاري تَعْظَيَّ قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مُشفقًا حتى يلقى الله آمنًا.

## ١٦- الأمن من مكر الله:

من الناس من يقيم على المعاصي، فإذا نصحته رد عليك بقوله: «الله غفور رحيم»، ولقد نسي هذا المسكين أن عذابه هو العذاب، الأليم، فقد قال تعالى: ﴿ فَ نَمَّ عِبَادِى أَنَّ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْمَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ وَ الحجر: ٤٩، ١٥٠، فالله غفور أَنَّا الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْمَذَابُ اللَّهِ مَا لله فلا تغتر أيها العبد برحمة الله، ولا تأمن مكره ﴿ أَفَا أَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَلا تأمن مكره ﴿ أَفَا أَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَالْعِرافِ: ١٩٩].

ومكر الله: استدراجه بالنعمة والصحة (٤٥٠).

والأمن من مكر الله يورث الغفلة، والغفلة تورث التهاون، وما أدراك ما التهاون؟! هو سلم الشيطان وسبب من أسباب الخسران.

فمن تهاون في أمر من أوامر الله، جرَّه الشيطان إلى ما هو أكبر منه، وهكذا حتى يوقعه في شباك المعاصي.

<sup>(</sup>٤٤٨) البخاري. كتاب «الإيمان»، باب: خوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر.

<sup>(</sup>٤٤٩) صحيح: ابن ماجه رقم (٤٢٤٣) في «الزهد»، باب: ذكر الذنوب، والدارمي (٣٠٣/٢)، وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/٣٠)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩١٥).

<sup>(</sup>٤٥٠) اتفسير القرطبي، (٧/٤٥٢).

فلابد للنفس من خوف يردعها عن المعاصي ويصدها عن المحارم، بل إن المؤمن كلما زداد إيمانًا ازداد خوفًا وشفقة على نفسه، ولذلك حكى الله عَنْ عن المؤمنين في الجنة قولهم: ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فَبْلُ فِي آهَلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْمَا وَوَقَمْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ [الطور: ٢٦، ٢٧].

ولذلك يقول الحسن البصري كَثَلَثُهُ: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وَجِلٌ خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن (٤٥١).

وعن أنس رَبَعْتُ قال: خطب رسول الله ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا». رواه البخاري(٤٥٢).

ويقول النبي ﷺ: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة». رواه الترمذي وحسنه.

يقول المنذري تَطَلَّلُهُ: ومعنى هذا الحديث: أن من خاف ألزمه الخوف السلوك إلى لآخرة، والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفًا من القواطع والعلائق. اهر(٤٥٣).

وروى الحاكم عن بهز بن حكيم قال: أمَّنا زرارة بن أوفى رَرُّكُ في مسجد بني قشير، فقرأ المدثر، فلما بلغ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُرْ ﴿ ﴾ [المدثر: ١]، خرَّ ميتًا.

وكيف تأمن مكر الله وأمامنا يوم تشيب فيه الولدان؟

يوم نقف أمام الله حفاة عراة، فيسألنا عن كل كبيرة وصغيرة، وكل حركة وسكنة، ولعمر الله إن الأمر عظيم، والخطب جليل.

عن النعمان بن بشير رَبِيُّ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل تُوضع في أخمص (٤٠٥) قدميه جمرة يغلي منها دماغه (٥٠٥).

<sup>(</sup>٥١١) (تفسير ابن كثير، (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٤٥٢) صحيح: رواه البخاري رقم (٤٦٢١) في «التفسير»، باب: قوله: ﴿لَا تَسَتَلُواْ عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ نَسُوْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٤٥٣) حسن: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٧٧/٨)، والبيهقي (٣٥٨/٧) والحاكم في «الحسنيحة» (٣٠٨/٤)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٩٥٤)، و«صحيح الجامع» (٣٠٢٢).

<sup>(</sup>٤٥٤) أي: باطن قدميه الذي لا يصل إلى الأرض عند المشى.

<sup>(</sup>٤٥٥) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٥٦١) في «الرقاق»، باب: صفة الجنة والنار.

### ١٧ - القنوط من رحمة الله:

فإذا لم يستطع الشيطان أن يدخل للعبد من باب الأمن من مكر الله شدد عليه الأمر حتى ييأس ويقنط من رحمة الله، فيقول له: إن ذنوبك كثيرة وعظيمة لا يمكن أن تغفر، ولا يمكن أن تدركك رحمة الله، فيظل خلف العبد حتى يقنط، فإذا قنط قال له: إذًا فتمتع من الدنيا بما تشاء قبل الموت مادمت داخلًا النار لا محالة، بهذه الطريقة يستدرج العبد حتى ينطلق في المعاصى والشهوات ليقضى نهمته منها.

فعلى العبد أن يسد هذا المدخل بتذكر رحمة الله التي وسعت كل شيء، فالله يقبل توبة الكافر إذا تاب وأسلم، فكيف لا يقبل توبة المسلم الذي أذنب؟

### وقد قيل:

يا كثير الذنب: عفو الله من فنبك أكبر، فنبك أعظم الأشياء في جانب عفو الله يغفر.

وقد فتح الله باب التوبة لكل عباده وأطمعهم في رحمته فناداهم: ﴿ قُلْ يَكِبَادِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يقول سيد قطب كَثَلَثُهُ: ﴿إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما كانت، وإنها الدعوة للأوبة، دعوة العصاة المسرفين، الشاردين المبعدين في تيه الضلال، دعوتهم

<sup>(</sup>٤٥٦) متفق عليه: البخاري رقم (٦٥٣٠) في «الرقاق»، باب: قوله عز وجل: ﴿إِنَ زَلَزَلَةَ اَلسَكَاعَةِ شَنَءُ عَظِيدٌ﴾، ومسلم رقم (٢٢٢) في «الإيمان»، باب: قوله: فيقول الله لآدم أخرج بعث النار».

نى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله، إن الله رحيم بعباده، وهو يعلم ضعفهم وعجزهم . . . ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه ، ويعلم أن شيطان يقعد لهم كل مرصد ، ويأخذ عليهم كل طريق ، ويجلب عليهم بخيله ورجله ، وينه جاد كل الجد في عمله الخبيث ، ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واه ، وأنه مسكين سُرعان ما يسقط ، إذا أفلت من يده الحبل الذي يربطه ، والعروة التي تشده ، وأن ما رُكب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن في شط به هنا أو هناك ، ويوقعه في المعصية ، وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم .

يعلم الله سبحانه عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له العون ويوسع له في الرحمة، ولا يأخذه بمعصية حتى يهيئ له جميع الوسائل؛ ليصلح خطأه، ويقيم خطاه على الصراط. وبعد أن يلج في المعصية ويسرف في الذنب، ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره، ولم يعد قبل ولا يستقبل، في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط يسمع نداء الرحمة، النديً اللطف :

﴿ فَ لَن يَعِبَادِى الَّذِينَ آسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَفَــُمُلُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ حَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [الزمر: ٥٣]، (٤٥٧).

وإذا ما علمنا سبب نزل هذه الآية رأينا سعة رحمة الله للعالمين جميعًا.

يقول ابن عباس رَبِيْ فقالوا: إن ناسًا من أهل الشرك قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدًا عَلَيْ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنهًا مَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا يَافَي وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ﴿ يُفَنِعَفُ لَهُ الْمَكْذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ وَالْحَالَ فَي يَقْوَلُ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ﴿ يُفَانِعَ لَهُ الْمَكْذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُكَانًا ﴿ يُولُونَ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى مَلَاحًا فَأُولَتِهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

وعن أبي موسى الأشعري رضي قال: قال رسول الله على: ﴿إِنَّ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من

<sup>(</sup>٧٥٤) (الظلال؛ (٥/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤٥٨)متفق عليه: البخاري رقم (٤٨١٠) في «التفسير»، باب: قوله: ﴿يَكِمِبَادِىَ الَّذِينَ آَسَرُقُوا عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لا نَشَـنطُواْ مِن رَّجْمَةِ اللَّهِ﴾، ومسلم (١٣٣) في الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله.

مغربها». رواه مسلم <sup>(۴۵۹)</sup>.

وعن ابن عمر رضي أن النبي على قال: «إن الله على يقبل توية العبد ما لم يغرغر»، رواه الترمذي وقال: حسن غريب (٤٦٠).

وعن أبي هريرة رَعِظْتُ أن رسول الله ﷺ قال (٤٦١): «يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يُقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيُسلم فيُستشهد».

وعن أبي سعيد الخدري رَبِيْ أن رسول الله عَلَيْ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فذُلُ على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله، فكمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فذُلُ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مُقبلًا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم – أي حكمًا – فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة» (٢٦٤).

وعن أنس رَبِيْكَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، يا ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني خنرت لك، يا ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني

<sup>(</sup>٤٥٩) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٥٩) في «التوبة»، باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة.

<sup>(</sup>٤٦٠) حسن: الترمذي رقم (٣٥٣٧) في «الدعوات»، وابن ماجه رقم (٤٢٥٣) في «الزهد»، باب: ذكر التوبة، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٣٤٤٩).

<sup>(</sup>٤٦١) متفق عليه: البخاري رقم (٢٨٢٦) في الجهاد والسير، باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم، ومسنم رقم (١٨٩٠) في «الإمارة»، باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>٤٦٢) متفق عليه: البخاري رقم (٣٤٧٠) في «أحاديث الأنبياء»، باب: (٥٤)، ومسلم رقم (٢٧٦٦) في «التوبة»، باب: قبول توبة القاتل.

لا تُشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة». رواه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٤٦٣).

ويكفيك أن تعلم أن الله – تعالى – تاب على وحشي قاتل حمزة عم النبي ﷺ (٢٦٤)، فهل بعد ذلك من يأس أو قنوط؟! لا، والله ولكنها حيلة من حيل الشيطان وشبكة من شباكه.

فلا تيأس، وإن عظم ذنبك وكثرت معاصيك، فإن عفو الله أعظم، ولكن تُبُ وارجع إلى ربك وقل:

فلقد علمت بأن عفوك أعظمُ من ذا الذي يدعو ويرجو المُجرمُ وجميلَ عفوكِ ثم إني مُسلمُ يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة إن كان لا يرجوك إلا تحسن ما لي إليك وسيلة إلا الرجا



<sup>(</sup>٤٦٣) حسن: الترمذي رقم (٣٥٤٠) في «الدعوات»، باب: فضل التوبة والاستغفار، وفي سنده كثير بن فائد لم يوثقه غير ابن حبان، ورواه الدارمي (٣٢٢/٢)، وأحمد في «المسند» (٥/ ١٧٢)، وحسنه الألباني بشواهده في «الصحيحة» رقم (١٢٧).

<sup>(</sup>٤٦٤) انظر: «لباب النقول» (١٨٥).

# الفصل السادس تحصينات الإنسان ضد الشَّيطانِ

#### الحصن الأول: الإخلاص

إِن تحقيق الإخلاص هو سبيل الخلاص من الشيطان باعترافه هو ، حيث يقول تعالى على لسانه : ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُرْيَتِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

#### فمن المخلص؟

هو الذي يعمل، ولا يحب أن يحمده الناس(٤٦٥).

وقال، يعقوب المكفوف: المخلص من يكتم حسناته، كما يكتم سيئاته.

#### وما الإخلاص؟

قال سهل: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى.

وقال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله.

وقال أبو عثمان: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق.

وقيل: الإخلاص دوام المراقبة، ونسيان الحظوظ كلها.

وقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الله ﷺ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتُغي به وجهه، (٤٦٦). رواه النسائي وصححه الألباني (٤٦٧).

<sup>(</sup>٢٦٥) والقرطبي، (٢٨١).

<sup>(</sup>٤٦٦) حسن: رواه النسائي (٦/ ٢٥)، وقال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٢٨): إسناده جيد، وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (٥٧).

<sup>(</sup>٤٦٧) (صحيح الترغيب والترهيب) (٦١).

وقال الجنيد: إن لله عبادًا عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع.

ولما كان الإخلاص حصنًا حصينًا يعصم الإنسان من كيد الشيطان، فقد عمل الشيطان بكل قواه، وبجميع حيله ليخرج الإنسان من حصن الإخلاص.

وإليك هذا المثال الذي يوضح هذه الحقيقة:

يقول الغزالي كَلَّلُهُ: إن الشيطان يُدخل الآفة على المصلي وإن حاول الإخلاص فيها، فإذا نظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل، فيقول له: حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح، ولا يزدريك، ولا يغتابك فتخشع جوارحه، وتسكن أطرافه، وتحسن صلاته، وهذا هو الرياء الظاهر. وهذه هي الدرجة الأولى.

الدرجة الثانية: يكون العبد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره، فصار لا يطيع الشيطان فيها، ولا يلتفت إليه، ويستمر في صلاته كما كان، فيأتيه في معرض الخير، ويقول له: أنت متبوع ومُقتدى بك، ومنظورٌ إليك، وما تفعله يُؤثَرُ عنك، ويتأسّى بك غيرك، فيكون لك ثواب أعمالهم إن أحسنت، وعليك الوزر إن أسأت، فأحسن عملك بين يديه، فعساه يقتدي بك في الخشوع وتحسين العبادة، وهذا أخطر من الأول، وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول، وهو أيضًا عين الرياء ومُبطلٌ للإخلاص. فإنه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيرًا لا يرضى لغيره تركه. فلماذا تركه في الخلوة؟! وهل يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسه؟! فهذا محض التلبيس.

الدرجة الثالثة: وهي أدق مما قبلها أن يجرب العبد نفسه في ذلك ويتنبه لكيد الشيطان، ويعلم أن مخالفته بين الخلوة والمشاهدة للغير محض الرياء، ويعلم أن الإخلاص في أن تكون صلاته في الحلوة مثل صلاته في الملأ والمشاهدة، ويستحي من ربه أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشُعًا زائدًا على عادته، فيقبل على نفسه في الخلوة، ويحسن صلاته على الوجه الذي يرضيه في الملأ، ويصلي في الملأ أيضًا كذلك، فهذا أيضًا من الرياء الغامض؛ لأنه حسَّن صلاته في الحلوة لِتَحْسُنَ في الملأ، فلا يكون قد فرق بينهما، فالتفاته في الحلوة والملأ إلى الحلق.

بل الإخلاص: أن تكون مشاهدة البهائم صلاته، ومشاهدة الخلق على وتيرة واحدة، فكأن نفس هذا لا تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس، ثم يستحي من نفسه أن يكون في صورة المرائين، ويظن أن ذلك يزول بأن تستوي صلاته في الخلا والملأ، وهيهات بعد

زوال ذلك بألا يلتفت إلى الخلق، كما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والملأ حميعًا. وهذا من شخص مشغول الهم بالخلق في الملأ والخلا جميعًا، وهذا من المكايد الخفية للشيطان.

الدرجة الرابعة: وهي أدق وأخفى وهي أن ينظر الناس إليه وهو في صلاته، فيعجز الشيطان عن أن يقول له: اخشع لأجلهم، فإنه قد عرف أنه تفطن لذلك، فيقول له الشيطان: تفكر في عظمة الله وجلاله، ومن أنت واقف بين يديه، واستح من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه، فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه، ويظن أن ذلك عين المه الإخلاص، وهو عين المكر والخداع، فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله؛ لكانت هذه الخطرة تلازمه في الخلوة، ولكان لا يختص حضورها بحالة حضور غيره.

وعلامة الأمن من هذه الآفة: أن يكون هذا الخاطر مما يللفه في الخلوة كما يألفه في الملأ، ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر، كما لا يكون حضور البهيمة سببًا، فما دام يفرّق في أحواله بين مشاهدة إنسان أو مشاهدة بهيمة، فهو يعد خارج عن صفو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرياء، وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره، وسعد بعصمة الله وتوفيقه وهدايته. اه ملخصًا (٤٦٨).

فينبغي على العبد أن يتفقد أحواله قبل العلم وأثناءه لينظر: هل دافعه إلى العمل هو إرادة وجه الله فقط، أم هناك دافع آخر في حظوظ النفس وأهوائها؟

كمن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أو يحج ليتنزه، أو يصي بالله وله غرض في دفع النعاس عن نفسه به ليراقب أهله ورحله، أو يتعلم العلم ليكوء عزيزًا بين الأهل والعشيرة، أو يعمل بالوعظ ليتلذذ بالكلام، أو يتصدق على سائل ليتخلص من ذمه، أو يعود مريضًا ليُعاد إذا مرض، أو يُشيع جنازة ليُشيع جنائز أهله أو يشيعها إرضاءً لأهل الميت.

وبالجملة . . . كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قلَّ وَكُثُر إذا تطرق إلى العمل تكدّر به صفوه، وزال به إخلاصه، ولذلك كان الإخلاص من أشد الأعمال وأصعبها، ولا يكون هذا سببًا في ترك العمل، فإن ذلك هدف الشيط وعايته، بل يجب عليك أن تجتهد في تنقية العمل ولا تتركه خوف الرياء.

<sup>(</sup>٨٦٤) (الإحباء) (٢٧٢٠).

كما قال الفضيل بن عياض كَثَلَتُهُ: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.

وعن أبي موسى الأشعري رَوْطِيَ قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (٤٦٩). رواه البخاري ومسلم، والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولقد جمع الله كل ذلك في قوله: ﴿وَمَا أُرُهُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا أَلَةَ مُعْلِمِينَ ﴾ [البينة: ٥].

## الحيصن الثاني: تحقيق العبودية لله وحده

لما أقسم الشيطان للرحمن أنه سيغوي آدم وذريته، ردَّ الله عليه مبينًا أن هناك طائفة لا يستطيع أن يسيطر عليها، فقال: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ ﴾ [الحجر: ٤٧].

فمن حقق العبودية لله وحده فلا سلطان للشيطان عليه، ونلاحظ أن الله أضاف كلمة العباد إليه تعالى: ﴿عِبَادِى﴾، إما إضافة تشريف أو تخصيص؛ لأنهم خصوه بجميع أنواع العبادات، ولم يصرفوا شيئًا منها لغيره (٤٧٠). . .

#### ولكن ما العبادة؟

العبادة: اسم جامع لكل مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأقسام العبادة أربعة هي.

القسم الأول: العبادة البدنية: كالصلاة، والصيام، والركوع، والسجود، والحج، والطواف.

القسم الثاني: العبادة المالية: كالذبح، والنذر، والزكاة، والصدقة.

القسم الثالث: العبادة القلبية: كالخشوع، والخضوع، والذل، والانكسار، والإخبات، والحجبة، والتوكل، والإنابة، والاستعانة، والخوف، والرجاء، والتعظيم، والرهبة.

<sup>(</sup>٤٦٩) متفق عليه: البخاري رقم (٢٨١٠) في «الجهاد»، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومسلم رقم (١٩٠٤) في «الإمارة»، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

<sup>(</sup>٤٧٠) من أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى محاضرة «كيف تكون مخلصًا؟».

القسم الرابع: العبادة القولية: كالحلف، والاستغاثة، والدعاء، والاستعاذة.

فهذه كلها عبادات يجب أن تصرف لله على ، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لسواه، ولو كان ملكًا مقربًا أو نبيًّا مرسلًا أو وليًّا صالحًا. فكما لا يجوز الركوع والسجود إلا لله، كذلك لا يجوز الطواف إلا بالكعبة، قال تعالى: ﴿وَلْـيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِـيقِ﴾

فلا يجوز الطواف بقبر أو غيره، وكذلك الذبح لا يجوز لغير الله لقوله (٤٧١): «لعن الله من ذبح لغير الله». رواه مسلم.

وعن طارق بن شهاب، أن رسول الله قال: «دخل رجل الجنة في ذُباب، ودخل رجل النار في ذُباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مرَّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يُقرب له شيئًا، فقالوا لأحدهما قرِّب، فقال: ليس عندي شيء أقرب، قالوا له: قرب ولو ذبابًا، فقرب ذُبابًا، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرِّب لأحدٍ شيئًا دون الله عني ، فضربوا عنقه فدخل الجنة». رواه أحمد (٤٧٢).

وقال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَنْحَرْ ۞ ﴿ [الكوثر: ٢]، أي كما تصلي لربك فلا تصل لسواه، انحر لربك، ولا تنحر لسواه، والنحر هو الذبح. وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَانِ وَنَشَكِي وَمَنَاكِ وَمَمَاقِ بِنَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴿ [الأنعام: ١٦٢]، والنَّسك: هو الذبح أيضًا. وكذلك النذر يجب أن يكون خالصًا لله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَرْ وَكذلك النذر يجب أن يكون خالصًا لله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَرْ نَدُرتُم مِن نَكَذْرِ فَإِنَ اللهُ يَمْلُمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

وعن عائشة على قالت: قال رسول الله عليه على الله فليُطعه، ومن نذر أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٤٧٣). رواه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، ومالك.

كذلك الخشوع والخضوع والذلة يجب أن تكون لله وحده، ولكننا نرى أناسًا

<sup>(</sup>٤٧١)صحيح: رواه مسلم رقم (١٩٧٨) في «الأضاحي»، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى.

<sup>(</sup>٤٧٢) صحيح موقوفًا. رواه أحمد في «الزهد» (١٥، ١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٠٣/١) كلاهما موقوفًا على سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٤٧٣)صحيح: رواه البخاري رقم (٦٦٩٦) في «الأيمان والنذور»، باب: النذر في الطاعة، وأبو داود رقم (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٥)، والنسائي رقم (٧/ ١٧)، وابن ماجه (٢١٢٦)، والدارمي (٢/ ١٨٤)، ومالك (٢/ ٤٧٦).

يصرفونها لغير الله كأولئك الذين يخرُّون على أعتاب الأضرحة، ويبكون، ويتضرعون، ويخشعون كأنهم في صلاة، بل أشد.

والمحبة كذلك يجب أن تكون لله خالصة صادقة؛ لأن مُدعي المحبة كثيرون. إنما محققها قليل فكيف يدّعي المحبة رجل يُقدم أمر رئيسه أو زوجته أو ولده على أمر الله؟ أو كيف يدّعي محبة الله رجل مقيم على معصية الله، واسمع إلى قول الشافعي:

تعصى الإله وأنت تُظهر حُبّهُ هذا نحال في القياس بليخ لو كان حبك صادقًا الأطعنة إن المحب لمن يُحب مُطيعُ (٤٧٤) وعلامة المحبة الصادقة لله ورسوله هي الاتباع ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللّهَ فَالتّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا مَدعي المحبة إذا وضعوا في ميزان الاتباع تهافتوا ولم يثبتوا.

كذلك التوكل وتعليق القلب لا يكون إلا على الله مدّبر الأمر وخالق الأسباب. وكذلك الاستعانة لا تكون إلا بالله وحده ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ [الفاغة: ٥].

وقال النبي ﷺ: ﴿إِذَا استعنت فاستعن بالله ﴿ (٤٧٥). وتعظيم الله حق على كل مسلم ومسلمة ، والتعظيم له علامات منها تعظيم أوامر الله وعدم التهاون بها ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ مَعَكَبِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٧]، فكيف يدّعي تعظيم الله رجل تهاون في حقوق الله ، ولم يرعها حق رعايتها ، وتعدى حدود الله وانتهك محارمه .

كذلك الخوف الحقيقي لا يكون إلا من الله؛ لأن الحوف من غير الله شرك، وهذا الموضوع فيه تفصيل:

### فالخوف ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: خوف عبادة وتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله.

القسم الثاني: خوف فطري كالحوف من الأسد، أو من النار، أو من رجل مشهر سلاحه، وهذا لا يضر التوخيد والإخلاص.

<sup>:</sup> ١٤) (ديوان الشافعي) (٨٥).

٤٧١) صحيح: الترمذي رقم (٢٥١٦) في «صفة القيامة»، ورواه أحمد في «المسند» (٢٩٣/١، ٣٠٣،
 ٣٠٨)، وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند»، وكذا الألباني في «ظلال الجنة»، حديث رقم (٣١٥).

ومن هنا يتبيَّن الفرق بين الخوفين، كما يتبين لنا أن من ينذر لغير الله كقبر وَلِيٍّ مثلًا، ويظن أنه إن لم يوفّ بنذره فسيضره الولي. فهذا قد صرف الخوف لغير الله، وهو خوف عبادة وتعظيم؛ لأن الفرق بين خوف التعظيم والخوف الفطري أن الأول خوف مع الحب، والثاني خوف مع الكراهية، فالأول يخاف من الولي وبحبه، والثاني يخاف من الأسد ويكرهه، وهكذا.

والرجاء كذلك يجب أن يتعلق بالله وحده، فالمؤمن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى رضوان الله.

والحلف يجب أن يكون بالله لقول النبي ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (٤٧٦).

فالحلف بالنبي، أو الولي، أو الكعبة، أو بأي مخلوق من مخلوقات الله شرك؛ لقول النبي ﷺ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (٤٧٧). رواه الستة. وعن بريدة مرفوعًا: «من حلف بالأمانة فليس مِنّا»، رواه أبو داود بسند صحيح (٤٧٨).

ويجب على المسلم أن يصدِّق إذا حُلف له بالله، فقد قال النبي ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم، من حُلف له بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله (٤٧٩).

قال الحافظ(٤٨٠): ولعل السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بغير الله ذريعة

<sup>(</sup>٤٧٦) صحيح: الترمذي رفم (١٥٣٥) في «النذور والأيمان»، أبو داود (٣٢٥١) في «الأيمان والنذور»، وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٤/، ٣٤، ٣٧، ٢٧، ١٨٥)، والحاكم في «المستدرك» (١٨/١، ٤/ ٢٩٧)، وصححه ووافقه الذهبي، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٤٧٧) متفق عليه: البخاري رقم (٦٦٤٦) في «الأيمان والنذور»، باب: لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم رقم (٤٧٧) متفق عليه: البخاري، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٨٠) في «الأيمان»، باب: جامع الأيمان، وأبو داود رقم (٣٢٤٩)، والترمذي (١٥٣٤)، والنسائي (٧/٥)، وابن ماجه (٢٠٩٤).

<sup>(</sup>٤٧٨) صحيح: رواه أبو داود رقم (٣٢٥٣) في «الأيمان»، باب: في كراهية الحلف بالأمانة، ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٥٧)، وهو في «صحيح الجامع» (٣٠٠٣).

<sup>(</sup>٤٧٩) صحيح: رواه ابن ماجه (٢١٠١)، وصححه البوصيري في «الزوائد»، والألباني في «الإرواء» (٤٧٩).

<sup>(</sup>٤٨٠) افتح الباري؛ (٢١/ ٣٣٥).

لى تعظيم المحلوف به.

والدعاء عبادة لقول النبي ﷺ: «الدعاء هو العبادة». رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (٤٨١).

فَمَن صرف كل هذه العبادات لله متصفًا بالإخلاص فيها، فهو من حزب الله ﴿ أَلَا ۚ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُلْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

أما من صرف شيئًا من هذه العبادات لغير الله، فهو من حزب الشيطان ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الْمُ مُ الْمُنْ رُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩].

#### الحصن الثالث: لزوم الجماعة

إن الالتزام بالجماعة مطردة للشيطان، مرضاة للرحمن فعليك بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الشاردة، فعن عمر بن الخطاب يَرْطِئَكُ أَنْ رسول الله عَلَيْهُ قال: من أراد بجبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» (٤٨٦). رواه أحمد، والترمذي وقال: حسن صحيح.

وإذا أراد الرجل أن يسافر سفرًا طويلًا خاصة إذا كان في الصحراء فليصطحب معه غيره؛ لأن النبي ﷺ يقول: «الراكب شيطان، والثلاثة ركبٌ» (٤٨٣). رواه مالك، وأبو داود، والترمذي بسند حسن.

وقال النبي ﷺ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» (٤٨٤). رواه البخاري، والترمذي.

<sup>(</sup>٤٨١) صحيح: أبو داود رقم (١٤٧٩) في «الصلاة»، باب: الدعاء، الترمذي رقم (٣٣٧٢) في «الدعوات»، وابن ماجه (٣٨٢٨) في «الدعاء»، وهو في «صحيح الجامع» (٣٤٠٧).

<sup>(</sup>٤٨٢) صحيح بمجموع طرقه: الترمذي رقم (٢١٦٥) في «الفتن»، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، وأخرجه أحمد في «المسند» (١٦/١، ١٨)، والحاكم في «المستدرك»، وصححه ووافقه الذهبي والألباني.

<sup>(</sup>٤٨٣) صحيح: أبو داود رقم (٢٦٠٧) في «الجهاد»، باب: في الرجل يسافر وحده، والترمذي (١٦٧٤) في «الجهاد»، ورواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٧٨) في «الاستئذان»، باب: ما جاء في الوحدة في السفر، وهو في «صحيح الجامع» (٣٥٢٤).

<sup>(</sup>٤٨٤) صحيح: رواه البخاري رقم (٢٩٩٨) في الجهاد، باب: السير وحده، والترمذي (١٦٧٣) =

ولقد بيّن لنا النبي ﷺ أن التفرق من الشيطان:

فعن أبي ثعلبة الحشني رَفِيْكَ قال: كان الناس إذا نزلوا تفرّقوا في الشعاب والأودية. فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنْ تَفْرِقَكُم فِي الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان»، فلم ينزلوا بعد ذلك إلا انضم بعضهم إلى بعض (٤٨٥). رواه أبو داود والنسائي.

وقال النبي ﷺ: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» (٤٨٦). رواه أحمد وقال الألباني: إسناده حسن.

### والالتزام بالجماعة يقتضي أمرين:

الأول: الالتزام بالجماعة اعتقادًا، وهو أن تكون عقيدتك كعقيدة الجماعة الأولى جماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن نهج وسار على طريقهم (٤٨٧).

وكذلك قال ابن مسعود رَوَّا في : الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. رواهُ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» بسند صحيح.

الثاني: الالتزام بالجماعة صفًا. وهو أن تكون بقلبك وقالبك مع أهل الحق أينم كانوا.

وأهل الحق هم الذين قال فيهم عَلَيْهُ (٤٨٨): «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلاهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولأهل الحق علامات:

منها: حبهم لأهل الحديث، ولذلك قال العلماء: إذا رأيت الرجل يحب أهر الحديث مثل: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد ابن حنبل. وإسحاق بن راهوية، فاعلم أنه على الحق وعلى السنة، ومن خالفهم فاعلم أنه مبتدء.

في الجهاد، باب: ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده.

<sup>(</sup>٤٨٥) صحيح: • رواه أبو داود رقم (٢٦٢٨) في «الجهاد»، باب: ما يؤمر من انضمام العسكر، وروء أحمد في «المسند» (١٩٣/٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١١٥)، وصححه ووافقه الذهبي والألباز

<sup>(</sup>٤٨٦) حسن: رواه أحمد في «المسند» (٤/٣٧٥)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٠٩. و«الصحيحة» (٣٦٧).

<sup>(</sup>٤٨٧) راجع (العقيدة الطحاوية»، و(الواسطية»، و(القواعد المثلي في أسماء الله الحسني».

<sup>(</sup>٤٨٨) صحبح: رواه البخاري رقم (٧٣١١) في «الاعتصام»، باب: قول النبي ﷺ «لا تزال طائفة مر أمتى ظاهرين»، ومسلم رقم (٢٩٢١) في «الإمارة».

يقول سليم الهلالي: وذلك أن أصحاب الحديث لم ينحرفوا عن المحجة البيضاء النقية، وهم الفرقة الناجية، والطائفة الظاهرة المنصورة. اه<sup>(٤٨٩)</sup>.

ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل كَنَّقَة عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أهل الحديث د أدري ما هم. رواه الحاكم في «علوم الحديث» بسند صحيح عنه (٤٩٠).

وكذا قال علي بن المديني، وابن المبارك، والبخاري، والحاكم، والترمذي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، وغيرهم كثير.

وكما قال مالك تَعْلَمُهُ: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، ينسؤال عنه بدعة.

### الحصن الرابع: المحانظة على صلاة الجماعة

والله ﷺ يقول: ﴿ أَسْتَعْوَذُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ ﴾ [المحادلة: ١٩].



٤٨٤) مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويم (١٤٨).

٤٩٠) دفتح الباري، (١٣/ ٢٩٣).

٤٩) صحبح: رواه أبو داود رقم (٧٤٧) في «الصلاة»، باب: التشديد في ترك الجماعة، والنسائي (٢/ ١٠٦) في «الإمامة»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٠١).

## الحصن الخامس: الالتزام بالكتاب والسنة

يقول الدكتور الأشقر: أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة عملًا وعلمًا، فالكتاب والسنة جاءا بالصراط المستقيم، والشيطان يُجاهد كي يخرجنا عن هذا الصراط، قال تعالى: ﴿وَأَنَ هَنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُرَ فَنَا عَن هذا الصراط، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُرَ فَنَا عَن سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ وَصَّنكُم بِهِ عَلَاكُمُ مِنْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدَ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَاكُمُ مِنْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَاكُمُ مِنْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَاكُمُ مِنْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ اللهُ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ اللهُ اللهُ

وقد شرح الرسول ﷺ هذه الآية وبيّنها، فقد خطَّ خطَّا بيده، ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيمًا»، وخطَّ عن يمينه وشماله ثم قال: «هذه السُّبُل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَى سَبِيلِيرً ﴾. رواه أحمد والحاكم، وصححه.

قلت: وسند أحمد صحيح (٤٩٢).

قَالَ: فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات وترك كل ما نهى عنه، يجعل العبد في حرز من الشيطان، ولذلك قال سبحانه: ﴿ يَتَأَنُّهُ لَكُمْ عَنْذُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ عَنْذُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

روى ابن الجوزي بسنده إلى الأعمش قال: حدثنا رجل كان يُكلم الجن، قالوا: ليد

<sup>(</sup>٤٩٢) صحيح: الدارمي (١/ ٦٧)، وأحمد في «المسند» (١/ ٤٣٥، ٤٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣ ٣١٨)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤٩٣) اعالم الجن، (١١٦).

عينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعبًا. اه<sup>(٤٩٤)</sup>

# الحصن السادس: الاستعانة بالله على الشيطان

اعلم أنك لن تستطيع أن تتغلب على الشيطان إلا بإعانة الله لك، وتوفيقه إياك. رُوى من بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوَّل لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول، أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها، أو منعك من عبور ما تصنع؟! قال: أكابده وأرده جهدي، قال: هذا يطول عليك. ولكن استعن عاحب الغنم يكفُّه عنك.

فإذا أردت أن تتخلص من كيد الشيطان فاستعن بخالقه، يصده عنك ويحميك منه.

## الحصن السابع: كثرة الطاعات

إِنَّ الْإِكْثَارُ مِنَ الطَّاعَاتِ يُرغَمُ أَنْفُ الشَّيْطَانُ وَيَذَلُّهُ .

روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة يُؤنِّينُ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قرأ س آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد مه الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النَّار»(٤٩٥).

#### الحصن الثامن: الاستعاذة

بقول الحافظ ابن كثير كَثَلَتْهُ: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه م كل ذي شر. ومعنى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بجناب الله من شيطان الرجيم، أن يضرني في ديني، أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو

<sup>:</sup>٤٤) «تلبيس إبليس» (٢٩).

عَدْ ٤٤) صحيح: رواه مسلم رقم (٨١) في «الإيمان»، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وابن ماجه رقم (۱۰۵۲).

يحتَّني على فعل ما نُهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر بالاستعاذة من شيطان الجن؛ لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. اله مخلصًا (٤٩٦).

#### مواضع الاستعادة:

أُولًا: عند الإحساس بنزغات الشيطان ووساوسه، قال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِيَّ الشَّيْطَانِ نَذَغُ فَالسَّتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ الشَّيْطَانِ نَذَغُ فَالسَّتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾

ثانيًا: عند تلاوة القرآن، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُانَ فَاسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ ٱلرَّحِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَكَمَةُ فِي ذَلْكُ فَيقُولُ:

١ منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أمره فيها الشيطان، فأمر أن يطرد مئة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلًا خاليًا، فيتمكن منه ويؤثر فيه، فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه.

٢- ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات. والشيطان يجرق النبات أولًا فأولًا، فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفست وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله على منه؛ لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن.

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول؛ لأجي حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني؛ لأجل بقائها وحفظها وثباتها.

٣- ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أب ابن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح، فقال عليه الصلاة والسلام «تلك الملائكة» (٤٩٧٠)، والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله - تعالى - مباعدة عدوه عنه، حتى يحضر خاص ملائكته، فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين.

٤- ومنها: أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله، حتى يشغله عن المقصود
 بالقرآن وهو تدبره وتفهمه، ومعرفة ما أراد به المتكلم سبحانه، فيحرص بجهده على أند

<sup>(</sup>٤٩٦) (تفسير ابن كثير، (١٥/١).

<sup>(</sup>٤٩٧) متفق عليه: البخاري (٥٠١٨) في الفضائل القرآن، باب: نزول السكينة والملائكة عند قرحة القرآن، ومسلم (٧٩٦) في الصلاة المسافرين، باب: نزول السكينة لقراءة القرآن.

بحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشروع أن يتعيذ بالله عنه.

٥ - ومنها: أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه، والله تعالى أشد أذنًا للقارئ الحسن نصوت بالقرآن من صاحب القينة (٤٩٨) إلى قينته، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، مر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله - تعالى - واستماع الرب قراءته.

 ٦-ومنها: أن الله - سبحانه - أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى نشيطان في أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته.

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليه فكيف بغيرهم، ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط عبه القراءة، ويشوشها عليه، فيخبط عليه لسانه، أو يشوش عليه ذهنه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا، وربما جمعهما له، فكان من أهم الأمور لاستعاذة بالله منه.

٧- ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يَهم بالخير ويدخل فيه عن النبي (٤٩٩) عن النبي (٤٩٩) عن النبي (١٩٩٠) عن النبي أن شيطانًا تفلت عبى البارحة، فأراد أن يقطع على صلاتي...» الحديث. كلما كان الفعل أنفع للعبد و حبّ إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر.

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث سبرة بن أبي الفاكه: أنه سمع النبي على يقول: "إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين ودين وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتماجر وتذر أرضك وحماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال – فقال: تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويُقسم المال؟ قال: فعصاه فعاهد» (٥٠٠٠).

فالشيطان بالمرصاد للإنسان على طريق كل خير، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه السي يقطع عليه الطريق، ويستعيذ بالله تعالى منه أولًا ثم يأخذ في السير، كما أن المسافر

<sup>(</sup>٤٩.٨) القينة: المغنية.

<sup>(</sup>٤٩٩) متفق عليه: البخاري رقم (٤٦١) في «الصلاة»، باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ومسلم رقم (٥٤١) في «المساجد»، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة.

إسميع : النسائي (٦/ ٢١، ٢٢) في «الجهاد»، باب: ما لمن أسلم وهاجر وجاهد، ورواه أحمد في المسند» (٤٨٣/٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٥١) موارد، وهو في «صحيح الجامع» (١٦٥٢).

إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه، ثم اندفع في سيره. اه مختصرًا (٥٠١)

#### ثالثًا: الاستعاذة عند دخول الخلاء:

فعن أنس يَرْفُئَكُ قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (٥٠٢). متفق عليه.

#### رابعًا: الاستعاذة عند الدخول في الصلاة:

عن جبير بن مطعم وَرَا فَيُ أنه رأى النبي عَلَيْ يُصلي قال: «الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا» [ثلاثًا] «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفح ونفثه وهمزه» (٥٠٤). روه أبو داود، وصححه الألباني (٥٠٤).

نفخه: الكبر، ونفثه: الشعر، وهمزه: الموتة «الخنق أو الجنون».

وعن عثمان بن أبي العاص رَبِطُكُ قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وير صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال ﷺ: «ذاك شيطان يُقال له خترب، فإذا أحست فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثًا». ففعلت ذلك فأذهبه الله عني (٥٠٠٠).

ولكن بعض الناس يقولون: إنا نتعوذ بالله من الشيطان في الصلاة، ومع ذلك يضري يوسوس لنا ويشغلنا فيها!!.

الجواب: أن هذا يختلف من إنسان لآخر، فالمؤمن التقي بمجرد الاستعاذة يضر الشيطان.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّغَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم تُبْمِيهِ ﴿ الأعراف: ٢٠١]، هؤلاء هم المتقون الذين يطردون الشيطان بمجرد الذكر.

<sup>(</sup>٥٠١) (١غاثة اللهفان، (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥٠٢) متفق عليه: البخاري رقم (١٤٢) في «الوضوء»، باب: ما يقول عند الخلاء، ومسلم رقم (٥٧٠ في «الحيض»، باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء.

<sup>(</sup>٥٠٣) صحيح بشواهده: أبو داود رقم (٧٦٤) في «الصلاة»، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعم وفي سنده عاصم بن عمير العنزي.

قال الحافظ في «التقريب» (٣٠٧٤): مقبول، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى الصح فلأوله شاهد عند مسلم رقم (٦٠١)، ولآخره شاهد عند أبي داود (٧٧٥).

<sup>(</sup>٥٠٤) اتخريج الكلم الطيب، (٥٥).

<sup>(</sup>٥٠٥) ڝعجع: أخرجه مسلم رقم (٢٢٠٣) في «السلام»، باب: التعوذ من شيطان الوسوسة.

أما ضعفاء الإيمان قليلو التقوى الذين شُحنت قلوبهم بحب الدنيا والانشغال بها، ولم يعد في قلوبهم مكان لذكر الله، لا يمكن أن يطردوا الشيطان بمجرد الاستعاذة. كيف وقد باض الشيطان، وفرخ في قلوبهم !! فلابد أولًا من تطهيرها من قوت الشيطان ودنسه، وقوت الشيطان هو حب الدنيا.

أرأيت لو أن إنسانًا أحب امرأة وعشقها أتراه ينساها؟ لا، بل يفكر فيها دائمًا، فتراه جالسًا معك بجسمه وعقله هناك، كذلك عشاق الدنيا وسكارى الهوى لا يفارقهم ذكرها، ولو كانوا أمام ربهم وخالقهم في الصلاة، لا يفيق أحدهم إلا إذا اصطدم رأسه بجدار القبر، هناك تكون الصحوة الكبرى، واليقظة العظمى، نعوذ بالله من الغفلة.

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رَخِينَ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نُودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضُراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا تُضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا تُضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، فيقول: اذكر كذا، واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى» (٥٠٦).

#### خامسًا: عند الغضب:

فقد استبَّ رجلان عند النبي ﷺ، حتى إن أحدهما ليتمزع أنفه من شدة الغضب، فقال النبي ﷺ: ﴿إِنِي لأَعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجدُ ، فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: «أجوذ بالله من الشيطان الرجيم» (٥٠٧). متفق عليه.

#### سادسًا: عند نباح الكلاب ونهيق الحمير:

عن أبي هريرة رَبِي أن النبي عَلَيْ قال: «إذا سمعتم نهيق الحمار، فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا، وإذا سمعتم صياح الديكة، فسلوا الله من فضله، فإنها رأت ملكًا» (٥٠٨). متفق عليه.

وعن جابر رَزِينَ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إذَا سَمَعْتُم نُبَاحِ الْكَلَابِ وَنَهِيقِ الْحَمْيُرِ

<sup>(</sup>٥٠٦) متفق عليه: البخاري رقم (٦٠٨) في «الأذان»، باب: فضل التأذين، ومسلم رقم (٣٨٩) في «الصلاة»، باب: فضل الأذان.

<sup>(</sup>٥٠٧) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٨٢) في «بدء الخلق»، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (٢٦١٠) في «البر والصلة»، باب: فضل من يمسك نفسه عند الغضب.

<sup>(</sup>٥٠٨) متفق عليه: البخاري رقم (٣٣٠٣) في «بدء الخلق»، باب: خير مال المسلم، ومسلم رقم (٢٧٢٩) في «الذكر والدعاء»، باب: استحباب الدعاء عند صياح الديكة.

بالليل، فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين ما لا ترون، (<sup>٥٠٩)</sup>. رواه أبو داود، وقال الألباني: صخيح (<sup>٥١٠)</sup> بطرقه.

# الحصن التاسع: تحصين الأهل والأولاد والأموال

وفي رواية: «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم، وإذا اشترى بعيرًا. فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك». رواه أبو داود، وقال الألباني: إسناده حسن (٥١٢).

• وعن ابن عباس رضي النبي على قال: «لو أن أحدكم إذا أن أهله قال: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد، لم يضره شيطان أبدًا» (٥١٣). متفق عليه.

وللعروس أن يصلي ركعتين بزوجته عند دخوله بها ، فإن ذلك حفظ لحياتهما الزوجية من كل مكروه.

قال ابن مسعود ﷺ: إذا أتتك امرأتك، فمُرها أن تصلي وراءك ركعتين، وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرَّق بيننا إذ

- (٥٠٩) صحيح: أبو داود (٥٠٣) في «الأدب»، باب: ما جاء في الديك والبهائم، ورواه أحمد في «المسند» (٣/ ٣٠٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٣٣٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» رقم (٢٥٥٩)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٢٠).
  - (٥١٠) اتخريج الكلم الطيب، (١٦٤).
- (٥١١) حسن: أبو داود رقم (٢١٦٠) في «النكاح»، باب: في جامع النكاح، وابن ماجه رقم (١٩١٨) في «المنتدرك» (١٩١٨) في «المنتدرك» (١/ ١٨٥). «النكاح»، باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، ورواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٨٥). وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني.
  - (٥١٢) اتخريج الكلم الطيب، (١٥١).
- (٥١٣) متفق عليه: البخاري رقم (١٤١) في «الوضوء»، باب: التسمية على كل حال، ومسلم رقه (١٤٣٤) في «النكاح»، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع.

فرقت إلى الخير. رواه الطبراني، وصححه الألباني.

وإذا أعجب الرجل بشيء من ماله، فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

يُستحب للرجل أن يُؤذن في أُذن المولود، فعن أبي رافع رَفِي قال: رأيت رسول الله عِنْ أَذُن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. (١٤٥). رواه أبو داود، ولترمذي، وقال: حسن صحيح. ويُستحب للرجل أيضًا أن يعوّذ أولاده. قال عبد الله بن عباس عِنْ : كان رسول الله عَنْ يعوذ الحسن والحسين عَنْ : «أُعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامّة» (٥١٥). ويقول: «إن أباكما كان يعوذ جما إسماعيل وإسحاق». رواه البخاري والترمذي.

#### الحصن العاشر: سورة البقرة

عن أبي هريرة رَخِشِينَ أن رسول الله رَبِينَ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، فإن البيت الذي تُحرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان (٥١٦). رواه أحمد، ومسلم، والترمذي وقال: حسن صحيح.

وقال ﷺ: «اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتًا يُقرأ فيه سورة البقرة» (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٥١٤) حسن: أبو داود رقم (٥٠١٥) في «الأدب»، بابّ: في الصبي يولد، والترمذي رقم (١٥١٤) في «الأضاحي»، باب: الأذان في أذن المولود، ورواه أحمد في «المسند» (٢٩٦، ٣٩١، ٢٩٩،)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٧٩)، وصححه، ولم يقره الذهبي، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم، قال الحافظ في «التقريب» (٣٠٦٥): ضعيف، لكن له شاهد عند البيهقي في «الشعب» قد يتقوى به إلى الحسن، والله أعلم، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

۱۵۱۵) صحیح: رواه البخاري رقم (۳۳۷۱) في «أحادیث الأنبیاء»، وأبو داود رقم (۷۳۷۵) في «السنة»، باب: في القرآن، والترمذي رقم (۲۰۹۰) في «الطب»، وابن ماجه رقم (۳۵۲۵) في «الطب»، ورواه أحمد في «المسند» (۲۶۹/۱).

<sup>(</sup>٥١٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٧٨٠) في «صلاة المسافرين»، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته، والترمذي رقم (٢٨٧٧) في «فضائل القرآن»، ورواه أحمد في «المسند» (٢٣٧/٢).

٥١١٦) حسن: أخرجه الحاكم (١/ ٥٦١) مرفوعًا وموقوفًا على عبد الله بن مسعود، والمرفوع حسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٥٢١) لأجل عاصم بن بهدلة، وصحح الموقوف الحاكم – ووافقه الذهبي – وقال: وهو أصح من المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي، والله أعلم.

وعن أنس تَعْلَى أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تُقرأ فيه». رواه أبو عبيد بسند حسن.

وعن عبد الله بن مسعود تَعْنَيُّ أن رسول الله عَلَيْ قال: ﴿إِن لَكُلَّ شَيْءُ سَنَامًا ، وَإِنَّ سَنَامَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ قال: ﴿إِن لَكُلَّ شَيْءُ سَنَامًا ، وَإِن السّيطان إِذَا سَمَع سُورة البقرة تُقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سُورة البقرة ( و و الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ، وحسم الألباني ( ۱۸۰ م ) .

## الحيسن الحادي عشر: آية الكرسي

قد مرَّ بنا حديث أبي هريرة، وفيه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ يَّة الكرسي، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وأقرَّه الرسول قائلًا (٥١٩): «صدقك وهو كذوب». رواه البخاري.

وعن أبي أيوب الأنصاري عن أنه كانت له سهوة فيها تمر، وكانت تجيء الغور فتأخذ منه، فشكا ذلك إلى النبي فقال: «اذهب، فإذا رأيتها، فقل: باسم الله أجير رسول الله»، قال: فأخذها فحلفت ألا تعود، فأرسلها، فجاء إلى رسول الله فقال هما فعل أسيرك؟»، قال: حلفت ألا تعود، قال: «كذبت وهي معاودة للكذب»، قال فأخذها مرة أخرى، فحلفت ألا تعود، فأرسلها، فجاء إلى النبي فقال: «ما فعل أسيرك؟» قال: حلفت ألا تعود، فقال: «كذبت وهي معاودة للكذب»، فأخذه. فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي فقالت: إني ذاكرة لك شيئًا: يَق الكرسي اقرأها في بيتك، فلا يقربك شيطان ولا غيره، قال: فجاء إلى النبي فقال الكرسي اقرأها في بيتك، فلا يقربك شيطان ولا غيره، قال: فجاء إلى النبي فقال الكرسي اقرأها في بيتك، فلا يقربك شيطان ولا غيره، قال: فجاء إلى النبي فقال والترمذي، وقال: حسن غريب (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٥١٨) حسن: أخرجه الحاكم (١/ ٥٦١) مرفوعًا وموقوقًا، وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، وقاـ الألباني «الصحيحة» (٥٨٨): وهو عندي حسن؛ لأن في عاصم بن أبي النجود بعض الضعف من قبر حفظه.

<sup>(</sup>٥١٩) صحيح: رواه البخاري رقم (٢٣١١) في «الوكالة»، باب: إذا وكل رجلًا فترُك الوكيل شبَّ (٥٢٠) حسن: الترمذي رقم (٢٨٨٠) في «فضائل القرآن»، ورواه أحمد في «المسند» (٤٢٣/٥)، وقالم الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

## الحصن الثاني: عشر آبات من سورة البقرة

روى الدارمي من طريق الشعبي قال: قال ابن مسعود ﷺ: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة، لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة: أربع من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، وثلاث آيات من آخرها.

وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يُقرآن على مجنون الا أفاق.

# الحصن الثالث عشر: الآيتان من آخر سومة اللبقرة

عن ابن مسعود على أن رسول الله على قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» (٥٢١). رواه الجماعة.

قيل: كفتاه من قيام الليل، وقيل: من الشيطان، وقيل: من كل شر، والله أعلم. وعن النعمان بن بشير تشخ قال: قال النبي الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين، ختم بهما سورة البقرة لا يُقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان (٥٢٢). رواه الترمذي واستغربه، والحاكم وصححه على شرط مسلم.

وقال على تَعْظِينَة: ما كنت أرى أحدًا يعقل ينام قبل أن يقرآ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة.



<sup>(</sup>٥٢١) متفق عليه: البخاري رقم (٥٠٠٩) في افضائل القرآن، باب: فضل سورة البقرة، ومسلم رقم (٨٠٧) في اصلاة المسافرين، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥٢٢) صحيح: الترمذي رقم (٢٨٨٢) في الفضائل القرآن، باب: ما جاء في آخر سورة البقرة، وأخرجه الحاكم في المستدرك، (١/ ٥٦٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو في الصحيح الجامم، (١٧٩٩).

#### الحصن الرابع عشر: «المعوذات»

عن عائشة ﴿ أَن النبي ﷺ : «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ فيها : ﴿ قُلْ هُو اَللّهُ أَحَــُدُ ۞ ﴾ ، و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ اَلْفَكَقِ ۞ ﴾ ، و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ اَلْفَكِقِ ۞ ﴾ ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات ( ٢٣٥ ) .

وعن عبد الله بن خبيب رَبِّ الله على الله على الله مطر وظُلمة شديدة نطلب النبي الله الله الله على الله

وعن عقبة بن عامر رَبِّ أن رسول الله عَلَيْ قال: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يُر مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وأعوذ برب الناس» (٥٢٥).

وفي رواية: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟»، قلت: بلى، قال: «قل أعوذ برب الفلق، وقل أهوذ برب الناس»، رواه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. والنسائي.

وروي هذا الحديث من طرق كثيرة عن عقبة جمعها ابن كثير في «التفسير»، فبلغت عشر طرق.

ثم قال: فهذه طرق عقبة كالمتواترة عنه، تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. الهرام).

<sup>(</sup>٥٢٣) صحيح: رواه البخاري رقم (١٧٠٥) في «فضائل القرآن»، باب: فضل المعوذات، والترمذي رقم (٣٤٠٧) في «الدعوات»، باب: فيمن يقرأ القرآن عند المنام.

<sup>(</sup>٥٢٤) صحيح: أبو داود رقم (٥٠٨٢) في االأدب، باب: ما يقول إذا أصبح، والترمذي رقم (٥٧٥٪ في اللدعوات، وهو في اصحيح الجامع، (٤٤٠٦).

<sup>(</sup>٥٢٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٨١٤) في «صلاة المسافرين»، باب: فضل قراءة المعوذتين، والترمذي (٢٩٠٢) في فضائل القرآن».

<sup>(</sup>٥٢٦) (تفسير ابن كثيرا (٤/ ٧٧٥).

رعن عائشة على نفسه بالمعوذتين، وعن عائشة على نفسه بالمعوذتين، وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه المعوذات، وأمسح بيده عليه رجاء بركتها (٥٢٧). رواه مالك والبخاري ومسلم.

وعن أبي سيعد الخدري رَخِيْنَ أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ من أعين الجان، وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما (٥٢٨). رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب.

### الحصن الخامس عشه: الأذكار

عن أبي هريرة رَبِيْكُ أن رسول الله ﷺ قال: «من قال لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه (٥٢٩). متفق عليه.

وعن أبي ذر رَبِيْكُ أن رسول الله ﷺ قال: «من قال في دبر صلاة الصبح، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كُتبت له عشر حسنات، وتُحيت عنه عشر سيئات، ورُفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يُدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى (٥٣٠).

<sup>(</sup>٥٢٧) متفق عليه: البخاري رقم (١٦٠٥) في «فضائل القرآن»، باب: فضل المعوذات، ومسلم رقم (٢١٩٢) في «الموطأ» (٢/ ٩٤٣، ٩٤٣) في «العين»، باب: التعوذ والرقية في المرض.

<sup>(</sup>٥٢٨) حسن: الترمذي رقم (٢٠٥٨) في «الطب»، باب: ما جاء في الرقية بالمعوذتين، والنسائي (٨/ ٢٧١) في «الاستعاذة»، باب: من عمل الجان، وابن ماجه (٣٥١١) في «الطب».

<sup>(</sup>٥٢٩) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٩٣) في «بدء الخلق»، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (٢٦٩١) في «الذكر والدعاء»، باب: فضل التهليل.

وروى الترمذي عن عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عشر مرات على إثر المغرب (٥٣١) بعث الله تعالى له ملائكة يحفظونه من الشيطان حتى يُصبح، وكتب الله له بها عشر حسنات مُوجبات، ومحا عنه عشر سيئات مُوبقات، وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات» (٣٢٥).

وقال الترمذي: لا نعرف لعمارة سماعًا من النبي ﷺ. اهـ.

وقال ابن حيان: من زعم أن لعمارة بن شبيب صحبة فقد وهم. اهر (٥٣٣).

وبهذا يكون الحديث مرسلًا، لكن قد رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» من طريقين، أحدهما هكذا. والآخر: عن عمارة عن رجل من الأنصار، ونقل النووي عن ابن عساكر أنه قال: الثاني هو الصواب، وبهذا يكون الحديث متصلًا، والله أعلم.

### الحصن السادس عشر: حفظ البصر

إن إطلاق البصر من أعظم مداخل الشيطان؛ ولذا كان غض البصر قاصمًا لظهر الشيطان قاطعًا لطمعه في الإنسان.

يقول ابن القيم تظلم: إن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان، ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والانشغال به، والفكر في الظفر به.

فمبدأ الفتنة من فضول النظر.

كما قال الشاعر:

كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظمُ النارِ من مُستصغر الشررِ كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها فتك السهامِ بلا قوس ولا وترِ وقال آخر:

<sup>=</sup> وقد حسن الحديث الحافظ في اتخريج الأذكار) بعد ذكر طرقه.

<sup>(</sup>٥٣١) أي بعد صلاة المغرب مباشرة.

<sup>(</sup>٥٣٢) حسن: الترمذي رقم (٣٥٣٤) في «الدعوات»، باب: فضل التوبة والاستغفار، وقال: حسن غريب وحسنه الحافظ في «تخريج الأذكار»، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥٣٣) (التقريب) (٢/ ٥٠).

وكنت متى أرسلت طرفك راندًا رأيتَ الذي لا كُلُّه أنت قادرُ وقال المتنبي:

وأنا الذي جلب المنيةَ طرفُه(٥٣٤) ولي من أبيات(٥٣٥):

يا راميًا بسهام اللّحظ بُعتهدًا

لقلبك يومًا أتعبتك المناظر عليه ولا عن بعضه أنت صابرً

فمن المطالبُ والقتيلُ القاتلُ؟!

أنت القتيلُ بما ترمى فلا تُصب وباعث الطوافِ يرتاد الشفاءَ له تَبوقْه إنه تبرتبدُ بالتعبطيب ترجو الشفاء بأحداق بها مرضٌ فهل سمعت ببره جاء من عطب؟!

ولما كان البصر جارًا إلى المهالك، وجالبًا للمخاطر، فقد نهى النبي ﷺ عن إطلاقه، فقال لعلي: «يا علي لا تُتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» (٣٦٠). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن غريب.

وقال ابن مسعود رَزا الله عنها من نظرة إلا للشيطان فيها مطمع.

عن أبي هريرة رَزِيني أن النبي على قال: «كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مُدرك ذلك لا محالة ، فالعينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، والبد زناها البطش، والرِجْل زناها الخُطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويُصدق ذلك الفرج أو يكذبه العلم الله البخاري ومسلم مختصرًا.

وعن جرير رَيْزُلِينَ قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة؟ فقال: «اصرف بصرك المصلم، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح.

ولقد سدَّ النبي ﷺ على الشيطان كل منفذ، وأغلق في وجهه كل باب، فنهى عن

<sup>(</sup>٥٣٤) الطرف: هو البصر.

<sup>(</sup>٥٣٥) (التفسير القيم) (٦٢٥).

<sup>(</sup>٥٣٦) حسن: أبو داود رقم (٢١٤٩) في «النكاح»، باب: ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٧٧) في «الأدب»، ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٥١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٩٤)، وصححه، وأقره الذهبي، وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) (٧٩٥٣).

<sup>(</sup>٥٣٧) متفق هليه: البخاري رقم (٦٢٤٣) في «الاستئذان»، باب: زن الجوارح، ومسلم رقم (٢٦٥٧) في «القدر»، باب: قُدر على ابن آدم حظه من الزن.

<sup>(</sup>٥٣٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢١٥٩) في «الآداب، باب: نظرة الفجأة، والترمذي رقم (٢٧٧٦) في ﴿الأَدْبِ، وَأَبُو دَاوِدَ (٢١٤٨) فِي ﴿الأَدْبِ، وَرَوَاهُ أَحَدُ فِي ﴿الْمُسْلَدُهُ (٢٦١/٤).

الدخول على النساء، فقال: (إياكم والدخول على النساء)، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو: الموت)(٣٩٠). رواه البخاري، ومسلم، والترمذي.

ثم قال الترمذي: ومعنى كراهية الدخول على النساء، على نحو ما روي عن النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان». اه كلام الترمذي (٥٤٠).

ونهى ﷺ عن الخلوة بالأجنبية، فقال: «لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا مَعَ ذِي تَحْرَمٍ»، رواه البخاري ومسلم(١٤١٠).

بل نهى النبي ﷺ عن أن يصافح الرجل امرأة أجنبية، فقال: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، قال الألباني (٤٢٠): رواه الروياني بسند جيد.

وقال النبي ﷺ: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» (من وقال النبي ﷺ: ذهب كثير من العلماء إلى ويُحرم على المرأة أيضًا أن تنظر للرجل: قال ابن كثير كتلك: ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلًا. اه (٤٤٥). وقد شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان من أجل البصر.

فعن سهل بن سعد رَبِّ قال: اطّلع رجل من جُحر في حجر النبي ﷺ ومع النبي ﷺ مدرى يحك به رأسه فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنتك به في عينك؛ وإنما جُعل الاستئذان من أجل البصر» (٥٤٥). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥٣٩) متفق عليه: البخاري رقم (٧٣٣٥) في «النكاح»، باب: لا يخلون رجل بامرأة، ومسلم رقم (٢١٧٢) في «السلام»، باب: تحريم الخلوة.

<sup>(</sup>٥٤٠) صحيح: الترمذي رقم (٢١٦٥) في «الفتن»، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، وأحمد في «المسند» (١٨/١، ٢٦)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١١١٦)، و«صحيح الجامع» (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٥٤١) منفق عليه: البخاري رقم (٣٠٠٦) في «الجهاد»، باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجّة، ومسلم رقم (١٣٤١) في «الحج»، باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج.

<sup>(</sup>٥٤٢) حسن: انظر «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣٤٠٥) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٤٧٤) في «الرقاق»، باب: حفظ اللسان، والترمذي رقم (٢٤٠٩) في «الزهد»، باب: ما جاء في حفظ اللسان.

<sup>(£</sup>٤٥) «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥٤٥) متفق عليه: البخاري رقم (٢٩٠١) في «الديات»، باب: من اطلع في بيت قوم، ومسلم رقم (٢١٥٦) في «الآداب»، باب: تحريم النظر في بيت غيره.

وعن أنس رَغِنْكُ قال أن رجلًا اطّلع من بعض حُجر النبي ﷺ، فقام إليه النبي ﷺ بمشقصِ – أو بمشاقص – فكأني أنظرُ إليه يختل الرجل ليطعنه (٥٤٦). رواه البخاري.

وعن ثوبان رَبِي أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل ((١٤٥٠). رواه البخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود، والترمذي، وحسنه.

وعن أبي هريرة رَبِّ الله عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا دَحُلُ الْبَصِرُ فَلَا إِذْنَ ۗ ( الْبَخَارِي فَلَا إِذْنَ الْبُخَارِي فَلَا الْبُخَارِي فَلَا اللهُ عَلَيْهِ قَالَ الْجَافَظُ : سنده حسن .

وقال عمر بن الخطاب رَزِلْتُيُّ: من ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يُؤذن له فقد فسق (۵٤۹).

وروى البخاري في الأدب المفرد أيضًا، عن نافع: كان ابن عمر إذا بلغ ولده الحُلم لم يدخل عليه إلا بإذن. سنده صحيح (°°°).

وروي أيضًا في «الأدب» عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي، فدخل واتبعته، فدفع في صدري وقال: تدخل بغير إذن(٥٥١).

ورُوي أيضًا فيه عن عطاء قال: سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم قلت: إنها في حجري! قال: أتحب أن تراها عُريانة؟! (٢٥٥٠) وإسناده صحيح.

وفي الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري رَبِيْكُ أن النبي رَبِيْ قال: «إياكم والجلوس على الطرقات» فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بُدُّ نتحدث فيها، فقال: «فإذا أبيتم

<sup>(</sup>٥٤٦) متفق عليه: البخاري رقم (٦٢٤٢) في «الاستئذان»، باب: الاستئذان من أجل البصر، ومسلم رقم (٢١٥٨) في «الآداب»، باب: تحريم النظر في بيت غيره.

<sup>(</sup>٥٤٧) صحيح: البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٠٩٣)، والترمذي رقم (٣٥٧) في «الصلاة»، وأحمد في «المسند» (٥/ ٧٨٠).

<sup>(</sup>٤٨) حسن: أبو داود رقم (٩١٧٣) في «الأدب»، باب: في الاستئذان، والبخاري في الأدب رقم (١٠٨٩)، وأحمد في «المسند» (٢٦٦/٣)، وحسنه الحافظ في «الفتح»، وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم (٢٠٨٦)، و«ضعيف الجامع» (٤٨٤).

<sup>(</sup>٥٤٩) رواه البخاري في «الأدب المفرد»، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥٥٠) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٠٥٨) وصححه الألباني في «صحيح الأدب».

<sup>(</sup>٥٥١) رواه البخاري في االأدب المفرد،، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥٥٢) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٠٦٣) وصححه الألباني في اصحيح الأدب».

إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه». فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر» (٣٥٣).

ومن أجل البصر حرّم دخول الحمام إلا بمئزر، فعن ابن عباس أن رسول الله على الله الحمام، قال: «فمن دخله فليستتر» على الحمام، والألباني (٥٠٤). صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني (٥٠٤).

قال القرطبي تشكله: أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين، لغلبة الجهل على الناس، واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رمى مآزرهم حتى يُرى الرجل البهي ذو الشيبة قائمًا منتصبًا وسط الحمام وخارجه، باديًا عن عورته ضامًا بين فخذيه، ولا أحد يُغيِّر عليه، هذا أمر بين الرجال فكيف بالنساء؟! ولاسيما بالديار المصرية، إذ حماماتهم خالية من المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! اهرافه أولى المناس العلي العظيم!! اهرافه أولى المناس العلي العظيم!!

ويقول النبي على الم تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، (٥٦٠) متفق عليه.

وقيل: إن الشيطان يقول للمرأة: أنت نصف جندي، وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ، وأنت موضع سري، وأنت رسولي في حاجتي.

وقال سعيد بن المسيب: ما آيس إبليس من أحد إلا وأتاه من قبل النساء.

وعن ابن مسعود تَعْلَى أن النبي شخ قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (مهمه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٥٥٣) متغق عليه: البخاري رقم (٦٣٢٩) في «الاستئذان»، باب: قول الله تعالى ﴿يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ مَاسَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُبُونَــًا﴾ ومسلم رقم (٢١٣١) في اللباس والزينة، باب: النهي عن الجلوس في الطرقات.

<sup>(</sup>٥٥٤) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٨٨/٤) وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي، والألباني في «صحيح الجامع» (١١٦).

<sup>(</sup>٥٥٥) ﴿ تَفْسِيرُ القَرْطِيِيُ (١٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥٥٦) متفق عليه: البخاري رقم (٩٩٦ه) في «النكاح»، باب: ما يتقى من شؤم المرأة، ومسلم رقم (٧٧٤٠) في «الذكر والدعاء»، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء.

<sup>(</sup>٥٥٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٤٢) في «الذكر والدعاء»، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء.

<sup>(</sup>٥٥٨) صحيح: رواه الترمذي: رقم (١١٧٣) في «الرضاع»، باب: (١٨)، وهو في صحيح الجامع رقم =

فإذا وقع بصره على امرأة، فأعجبته، فليذهب إلى زوجته، فليأتها، لكي يصرف شهوته في الحلال. وإذا كان غير متزوج فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، وليكن ذا عزيمة قوية وإيمان راسخ، فلا يضعف أمام الشهوات، فإنه إذا ضعف أمامها استعبدته واستذلته: ﴿أَفْرَهُ مَنِ النَّهُ مُونِهُ ﴾

وقال ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ فذكر منهم: «رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين» (٥٠٩) متفق عليه.

وروي عن مسلم بن يساو الله: أنه خرج من المدينة حاجًا، ومعه رفيق له، حتى نزلا بالأبواء فقام رفيقه وأخذ السفرة، وانطلق إلى السوق، ليبتاع شيئًا، وجلس سليمان في الخيمة، وكان من أجمل الناس وجهًا وأورعهم، فبصرت به أعرابية من قمة الجبل، فأغدرت إليه، حتى وقفت بين يديه، وعليها البرقع والقفازان، فكشفت عن وجه لها كأنه فلقة قمر، وقالت: أهنئني، فظن أنها تريد طعامًا، فقام إلى فضلة السفرة ليعطيها، فقالت: لست أريد هذا، إنما أريد ما يكون من الرجل إلى أهله فقال: جَهَّزك إليّ إبليس، ثم وضع رأسه بين ركبتيه، وأخذ في النحيب، فلم يزل يبكي، فلما رأت منه ذلك، سدلت البرقع على وجهها، وانصرفت راجعة، حتى بلغت أهلها فجاء رفيقه فوجده يبكي. فسأله فأخبره، فجلس رفيقه، يبكي بكاء شديدًا، فقال سليمان: وأنت ما يبكي؟ فقال: أنا أحق بالبكاء منك، لأني أخشى أن لو كنت مكانك ما صبرت.

فلما انتهى سليمان إلى مكة سعى وطاف، ثم أن الحجر فاحتبى بثوبه، فأخذته عيناه فنام، وإذا رجل وسيم له شارة حسنة ورائحة طيبة، فقال له سليمان: رحمك الله من أنت؟ قال: أنا يوسف. قال: يوسف الصديق؟ قال: نعم. قال إن في شأنك وشأن امرأة العزيز لعجبًا! فقال له يوسف: إن شأنك وشأن صاحبة الأبواء لأعجب!

والمقصود من هذا كله: أن إطلاق البصر يُردي صاحبه ويهلكه.

ويحرم أيضًا النظر إلى الصبي الأمرد، قال الغزالي كَظَلَمُ: النظر إلى وجه الصبي بشهوة حرام، بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد، بحيث يدرك التفرقة بينه وبين الملتحي لم يحل النظر إليه . اهـ (٥٦٠). ولهذا كله قال تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُنُّوا مِنْ أَبْصَدَرِهِمْ

<sup>.</sup> **(114.**) =

<sup>(</sup>٥٥٩) متفق عليه: البخاري رقم (٦٦٠) في «الأذان»، باب: من جلس في المسجد يتنظر الصلاة، ومسلم رقم (١٠٣١) في الزكاة، باب: فضل إخفاء الصدقة.

<sup>(</sup>٥٦٠) تخريج الإحياء (١٥٢٤).

وَيَعْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكَى لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: ٣١،٣٠].

يقول سيد قطب كَالله: "إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف، لا تُهاج فيه الشهوات في كل لحين، فعمليات الشهوات في كل لحين، فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سُعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي، والنظرة الخائنة والحركة المثيرة، والزينة المتبرجة، والجسم العاري. . كلها لا تصنع شيئًا إلا أن تُهيج ذلك السُعار الحيواني المجنون، وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة، فأما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد، وإما الأمراض العصبية، والعُقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة، وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب.

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليمًا وبقوته الطبيعية، دون استثارة مصطنعة وتصريفه في موضعه المأمون النظيف.

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي؛ لأن الله قد ناط به امتداد الحياة على هذه الأرض، وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها، فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود، وإثارته في كل حين تزيد من عراقته، وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة، فإذا لم يتم ذلك تعبت الأعصاب المستثارة وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة.

والنظرة تثير، والحركة تثير، والضحكة والدُّعابة تثير، والنبرة المعبرة عن هذا الميل تُثير، والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية، ثم تلبى تلبية طبيعية، وهذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام، مع تهذيب الطبع، وشغل الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة، غير تلبية دافع اللحم والدم، اهم ملخصًا (٥٦١).

يقول القرطبي كِنْلَلهُ: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعْمَرُ طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه، وغضه عن جميع المحرمات. اهر (٥٦٢). ولست أعني هنا غض البصر عن العورات فقط، بل أعني حفظ البصر عن جميع المحرمات كالنظر إلى المسلم بحقد أو بغيظ أو بحسد أو باحتقار... إلخ.

<sup>(</sup>۲۱۱) (الظلال) (٤/ ۲۱۵۲).

<sup>(</sup>٥٦٢) (تفسير القرطبي) (٢٢٣/١٢).

#### الحصن السابع عشر: حفظ اللسان

يقول ابن القيم ﷺ: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشركلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها، وكم من حرب جرَّتها كلمة واحدة، وقد قال النبي ﷺ لمعاذ: «وهل يكُبُّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السنتهم» (٥٦٣).

وأكثر المعاصي إنما يُولدها فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة البطن، فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام، فجنايتهما متسعة الأطراف، كثيرة الشعب عظيمة الآفات. اهر(٥٦٤).

ويقول الغزالي تَكُلُّهُ: اللسان رحب الميدان، ليس له مردًّ، ولا لمجاله منتهى وحدً، له في النير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب، فمن أطلق عذبة اللسان، وأهمله مرخى العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار، إلى أن يضطره إلى دار البوار، ولا يكبُّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يُطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكُفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. اهر(٥٦٥).

واعلم يا أخي: – رحمك الله – أن اللسان هو أعظم آلة للشيطان في استهواء الإنسان؛ ولذا كان حفظ اللسان من أعظم تحصينات الإنسان ضد الشيطان، ونعني بحفظ اللسان عدة أمور:

## ١- حفظ اللسان عن الكلم فيما لا يعني:

<sup>(</sup>٥٦٣) صحيح: الترمذي رقم (٢٦١٦) في «الإيمان»، باب: ما جاء في حرمة الصلاة، وابن ماجه رقم (٣٩٧٣) في «الهنت»، باب: كف اللسان في الفتنة، ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٣١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤١٣)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، والألباني في «صحيح الجامع» رقم (٥١٣٦).

<sup>(</sup>٥٦٤) «التفسير القيم» (٦٢٧).

<sup>(</sup>٥٦٥) (الإحياء) (١٥٢٦).

وذلك لأنه تضييع للوقت الذي هو رأس مال المسلم، فقد كان بإمكانه أن يستغله في ذكر الله عن فينال به الأجر الكثير، فالكلام فيما لا يعني إن لم يكن فيه ضرر ففيه الحسارة وتضييع الأجر. ولذلك قال النبي عنيه: «من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٢٦٥). رواه الترمذي وحسنه النووي (٥٦٥). وقال أيضًا: «من صمت نجا». رواه الطبراني بسند جيد قاله الحافظ العراقي (٥٦٨).

وقال مجاهد: سمعت ابن عباس يقول: خس لهُنَّ أحبُّ إليَّ من الدُّهم الموقوفة:

١- لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر.

٢- لا تتكلم فيما يعنيك حتى تجدله موضعًا ؛ فإنه رُبَّ متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت .

٣- ولا تُمار حليمًا ولا سفيهًا؛ فإن الحليم يقليك، والسفيه يؤذيك.

٤- واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعفه مما تحب أن يعفيك
 منه، وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به.

٥- واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان، مأخوذ بالاجترام.

وقيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت، ولا أتكلف ما لا يعنيني.

وقال ممر يراك : لا تتعرض لما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله تعالى، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى.

قال الغزالي كَثْلَثْهُ: وحدُّ الكلام فيما يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكتَّ عنه لم تأثم، ولم تستضر به في حال ولا مآل، مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك، وما رأيت فيها من جبال وأنهار، وما وقع لك من الوقائع، وما استحسنته من الأطعمة والثياب، وما

<sup>(</sup>٥٦٦) صحيح: الترمذي رقم (٢٣١٧) في «الزهد»، وابن ماجه رقم (٣٩٧٦) في «الفتن»، باب: كف اللسان في الفتنة، ورواه مالك في «الموطأ» (٣٤٧) في «حسن الخلق»، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٠١)، وصحح إسناده أحمد شاكر، والألباني في «صحيح ابن ماجه».

<sup>(</sup>٥٦٧) (رياض الصالحين) (٩٩/١).

<sup>(</sup>٥٦٨) صحيح: الترمذي رقم (٢٥٠١) في اصفة القيامة»، ورواه أحمد في اللسند؛ (٢/١٥٩، ١٧٧)، والدارمي (٢/ ٢٩٩)، وهو في االسلسلة الصحيحة؛ للألباني رقم (٣٦٥).

تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم، فهذه أمور لو سكتَّ عنها لم تأثم، ولم تستضر.

وإذا بالغت في الجهاد حتى لا يمتزج بمكايتك زيادة ولا نُقصان، ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة، ولا اغتياب شخص، ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى، فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك، وأنَّ تسلم من الآفات التي ذكرناها.

ومن جملتها: أن تسأل غيرك عما لا يعنيك، فأنت بالسؤال مضيع وقتك، وقد ألجأت صاحبك أيضًا بالجواب إلى التضييع. هذا إذا كان الشيء مما لا يتطرق إلى السؤال عنه آفة، وأكثر الأسئلة فيها آفات، فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلًا، فتقول له: هل أنت صائم؟

فإن قال: نعم كان مظهرًا لعبادته، فيدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات، وإن قال: لا. كان كاذبًا، وإن سكت كان مستحقرًا لك وتأذيت به. وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه، فقد عرضته بالسؤال إما للرياء، أو للكذب، أو للاستحقار، أو للتعب.

وكذلك السؤال عن المعاصي، وعن كل ما يخفيه المسلم ويستحي منه، وكذلك إذا قابلت أخاك في الطريق، وسألته: أين كنت؟ فربما يمنعه مانع من الجواب، فإن ذكره تأذى، وإن لم يصدق وقع في الكذب، وكنت السبب في ذلك، فيجب عليك أخي المسلم أن تتجنب الكلام فيما لا يعنيك، واعلم أن ذلك صعب على النفس.

يقول مُورق العجلي: أمرٌ أنا في طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه، قالوا: ما هو؟ قال: السكوت عما لا يعنيني.

## ولكن ما العلاج لمن ابتُلي بذلك؟

يقول الغزالي تتخلف: وعلاج ذلك أن يعلم أن الموت بين يديه، وأنه مسئول عن كل كلمة، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين، فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. اهر (٥٧٠).

قلت: ويستعين على ذلك بالتفكير في معنى الكلمة قبل النطق بها، فإن كانت لمصلحة أطلقها، وإلا أمسكها. والأمر في بدايته شديد، ثم يتيسر بعون الله وتوفيقه، ويستعين

<sup>(</sup>٥٦٩) (الإحياء) (١٥٤٦).

<sup>(</sup>٥٧٠) (الإحياء) (١٥٤٧).

على ذلك أيضًا بالدعاء «اللهم ارزقني لسانًا ذاكرًا وقلبًا خاشعًا».

#### ٢- حفظ اللسان عن فضول الكلام:

وهو الزيادة التي لا فائدة من ورائها، فإذا أدى مقصوده بكلمة. فذكر كلمتين فالثانية فضول، قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ فَضول، قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْرَكَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤].

وعن ركب المصري مرفوعًا: «طوبي لمن أمسك من لسانه، وأنفق الفضل من ماله» رواه البيهقي، وحسنه ابن عبد البر، وركب هذا فيه خلاف، قال البغوي: لا أدري أسمع من النبي أم لا.

قال ابن مسعود: أنذركم فضول كلامكم، حسبُ امرئ من الكلام ما بلغ به حاجته.

وقال مجاهد: إن الكلام ليُكتبُ حتى إن الرجل ليسكت ابنه، فيقول له: سأشتري لك كذا وكذا، فيكتب كذَّابًا!

وقال إبراهيم التيمي: إذا أراد المؤمن أن يتكلم نظر، فإن كان له تكلم وإلا أمسك، والفاجر إنما لسانه رسلًا رسلًا.

#### وقد قيل:

وزنِ الكلامَ إذا نطقتَ فإنما يُبدي عيوبَ ذوي العيوبِ المنطقُ وقيل أيضًا:

خير الكلام قليلً على كثيرٍ دليلُ والمِيُ معنى قصيرُ محويلُ وفيه قال وقيلُ وفيه قال وقيلُ

#### ٣- حفظ اللسان عن الخوض في الباطل:

كالكلام في المعاصي، مثل: حكاية أحوال النساء، ومجالس الخمر، ومقامات الفُساق، وتنعم الأغنياء، وتجبر الملوك، وغير ذلك.

وعن بلال بن الحارث المزني رَوْفِي أن رسول الله عَلَيْهِ قال: ﴿ إِن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها

سخطه إلى يوم يلقاه الانه . رواه مالك ، والترمذي وقال : حسن صحيح .

وكان علقمة يقول: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث.

وعن أبي هريرة رَبِّكُ أنه سمع النبي رَبِي يَ يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، (٥٧٢). متفق عليه. . .

قال النووي كَنْلُمُهُ: ومعنى "يتبين": يفكر أنها خير أم لا(٣٧٠).

وقال ابن مسعود رَوَا في الله الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل. رواه الطبراني هكذا موقوفًا، قال الحافظ العراقي: وسنده صحيح (٥٧٤).

## ٤- حفظ اللسان عن المراء والجدل:

عن أبي أمامة رَوَا إِن قال: قال رسول الله رَوَا : «أنا زعيم (٥٧٠) ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مازحًا ، وببت في وسط الجنة لم ترك المكذب وإن كان مازحًا ، وببت في أعلى الجنة لمن حسَّن خُلُقه (٥٧٦) . رواه أبو داود وصححه النووي (٥٧٧) ، وله شاهد عند الترمذي (٣/ ٢٤٢) من حديث أنس .

قال ابن مسعود رَزِلْتُكَ : ذروا المراء؛ فإنه لا تُفهم حكمته، ولا تُؤمن فتنته.

وعن أبي أمامة رَبِيْنِيَ أن النبي ﷺ قال: «ما ضلَّ قوم بعد هُدَّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» (٥٧٨). رواه الترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٧١) متفق عليه: رواه مالك في «الموطأ» (٥٦/٢) في «الكلام»، وهذا لفظه، والحديث في البخاري رقم (٧١٨) في «الرقاق»، باب: حفظ اللسان، ومسلم رقم (٢٩٨٨) في «الزهد»، باب: التكلم بالكلمة يهوي بها في النار.

<sup>(</sup>٥٧٢) متفق عليه: البخاري رقم (٦٤٧٧) في «الرقاق»، باب: حفظ اللسان، ومسلم رقم (٢٩٨٨) في «الزهد»، باب: التكلم بالكلمة يهوي بها في النار.

<sup>(</sup>٥٧٣) (رياض الصالحينة (٢/ ٨٢٥).

<sup>(</sup>٥٧٤) اتخريج الإحياء، (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٥٧٥) زعيم: ضامن.

<sup>(</sup>٥٧٦) حسن: أبو داود رقم (٤٨٠٠) في «الأدب»، باب: حسن الخلق، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١٤٦٤)، و«الصحيحة» رقم (٢٧٣).

<sup>(</sup>۷۷۷) (رياض الصالحين» (۱/ ٤٢٠).

وقال مسلم بن يسار: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وعندها يبتغي الشيطان زلته.

وقال الإمام مالك تتللة: المراء يُقتي القلوب، ويُورث الضغائن.

وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجًا، مماريًا، مُعجبًا برأيه، فقد تمت خسارته.

وقال صمر رَخِطِئَة: لا تتعلم العلم لثلاث، ولا تتركه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به، ولا لتُباهي به، ولا لتُراثي به، ولا تتركه حياءً من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضًا بالجهل منه.

قال الغزالي: وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير، بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ، وإما في المعنى، وإما في قصد المتكلم، وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض، فكل كلام سمعته فإن كان حقًا فصدق به، وإن كان باطلًا وكذبًا، ولم يكن متعلقًا بأمور الدين فاسكت عنه. اهر (٥٧٩).

واطم اخر المسلم: أن الجدل لا يُحق حقًا، ولا يُبطل باطلًا، بل ربما كان سببًا في تحسك أهل الباطل بباطلهم، فيجب على المسلم أن يصون لسانه عن الجدل، فإذا أراد أن يقدم نصيحة فليقدمها بلطف ولين، وحبذا لو كانت في السر بينك وبين المنصوح، حتى لا يُحرج أمام الملأ؛ لأن ذلك غالبًا ما يكون سببًا في الانتصار للرأي ولو بالباطل.

وقال بعضهم:

تعملين بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة في الجماعة فيان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة

٥- حفظ اللسان عن الخصومة:

عن عائشة على أن رسول الله على قال: ﴿إِن أَبغض الرجال عند الله الألدّ الخصم»(٥٨٠).

<sup>=</sup> الذهبي، والحديث حسن لأجل شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني، قال الحافظ في «التقريب» (٢٨٢٥): صدوق يخطئ، له ذكر في «مقدمة مسلم»، وحسن الحديث الألباني في «صحيح ابن ماجه». (٥٧٩) «الإحياء» (١٥٥٤).

<sup>(</sup>٥٨٠) متفق عليه: البخاري رقم (٣٤٥٧) في «المظالم»، باب: قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ﴾، ومسلم رقم (٢٦٦٨) في «العلم»، باب: في الألد الخصم.

وقال أيضًا: (يُوجب الجنة إطعام الطعام، وحُسن الكلام) (۱۸۵). رواه الطبراني، بإسناد جيد.

وعن أبي هريرة يَعْنَيْ أن رسول الله على قال: «الكلمة الطبية صدقة» (٥٨٠٠). رواه مسلم.

وعن عدي بن حاتم رَوْفِي أن النبي في قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة» (٥٨٣). متفق عليه.

قال الغزالي كنكلة: فالخصومة مبدأ كل شر، وكذا المراء والجدل، فينبغي ألا يفتح بابه إلا لضرورة، وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة وذلك متعذرًا جدًّا. اهر ٥٨٤).

وقال عمر يَعْظِينَ : البر شيء هين : وجه طليق وكلام لين .

وقال بعضهم: الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح.

# ٦- حفظ اللسان عن التقعر في الكلام:

لقد ذمَّ النبي ﷺ التشدق، والتقعر، وتكلف السجع والفصاحة، فقال ﷺ: «إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقون»، قالوا: يا رسول الله لقد علمنا الثرثارين، والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون» (٥٨٥).

والثرثار: هو كثير الكلام تكلفًا.

<sup>(</sup>٥٨١) صحيح: ذكره الألباني شاهدًا للحديث رقم (١٤٦٥) في «الصحيحة» ليتقوى به، وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.

<sup>(</sup>٥٨٢) صحيح: رواه مسلم رقم (١٠٠٩) في «الزكاة»، باب: بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

<sup>(</sup>٥٨٣) متفق عليه: البخاري رقم (١٤١٣) في «الزكاة»، باب: الصدقة قبل الرد، ومسلم رقم (١٠١٦) في «الزكاة»، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.

<sup>(</sup>١٨٥) الإحياء، (١٥٥٨).

<sup>(</sup>٥٨٥) حسن: الترمذي رقم (٢٠١٨) في «البر والصلة»، باب: ما جاء في معالي الأخلاق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وفي سنده مبارك بن فضالة. قال الحافظ في «التقريب» (٦٤٦٤): صدوق يدلس وهو قد صرح هنا بالتحديث، والحديث حسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢٠١).

والمتشدق: هو المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فمه تفصحًا وتعظيمًا لكلامه.

والمتفيهق: أصله من الفهق وهو الامتلاء: وهو الذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسع فيه تكبرًا، وارتفاعًا، وإظهارًا للفضيلة على غيره.

وسُئل ابن المبارك عن حُسن الخلق فقال: طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى. رواه الترمذي.

وقالت عائشة للسائب: إياك والسجع؛ فإن النبي وأصحابه كانوا لا يسجعون. رواه أحمد بإسناد صحيح.

وقال عمر ريزاني: إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان.

وقال الغزالي تَنْلَلهُ: ولا يدخل في هذا تحسين كلام الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب، فإن المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها، وقبضها وبسطها، فلرشاقة اللفظ تأثير فيه، فهو لائق به.

أما المحاورات التي تجري لقضاء الحاجات، فلا يليق بها السجع والتشدق، والاشتغال به من التكلف المذموم، ولا باعث عليه إلا الرياء، وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع، ويزجر عنه. اهر ٥٨٦٠).

#### ٧- حفظ اللسان عن الفحش والتفحش:

عن ابن مسعود رَبِّ أن رسول الله على قال: «ليس المؤمن بالطَّمَّان، ولا اللَّمان، ولا الفاحش، ولا البذيء» (٥٨٧). رواه الترمذي وقال: حسن غريب، والحاكم وصححه. قال الحافظ العراق: إسناده صحيح (٥٨٨).

عن أسامة بن زيد رأي أن رسول الله عنه قال: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الفَّاحِشُ المتفحش،

<sup>(</sup>٥٨٦) الإحياء ص (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٥٨٧) صحيح: البخاري في «الأدب المفرد» (٣١٢، ٣٣٢)، الترمذي رقم (١٩٧٧) في «البر والصلة»، باب: ما جاء في اللعنة، ورواه أحمد في «المسند» (١/ ٥٠٤)، والحاكم في «المستدك» (١٢/١)، والبيهقي في «السنن» (١٩٣/١، ٣٤٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٨ موارد)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» رقم (٣٢٤)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، والألباني في «صحيح الأدب»، وهو في «صحيح الجامم» رقم (٣٨١).

<sup>(</sup>٥٨٨) اتخريج على الإحياء؛ (١٥٦١).

رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني، قال العراقي: سنده جيد (٨٩٥).

## ولكن ما الفحش في القول؟

يقول الغزالي: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به. فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه، وأصل الصلاح يتحاشون عنها، بل يكفون عنها ويدلون عليها بالرموز، فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بها. اه.

كما يُكنى عن الجماع بالمسّ أو اللمس، وعن البول والغائط بقضاء الحاجة وعن الزوجة بالأهل، وغير ذلك. ولا يصرح أيضًا بأسماء الأمراض التي يستحي صاحبها من ذكرها كالبرص والقرع والبواسير وغيرها، بل يُكنى عنه أيضًا، وهكذا يظل المسلم نظيف اللسان، طاهر المنطق، حى القلب.

#### ٨- حفظ اللسان عن السب:

عن ابن مسعود رَوِّكُ أن رسول الله ﷺ قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (٥٩٠). متفق عليه.

وقال أعرابي لرسول الله: أوصني، فقال: «عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك، فلا تُعيره بشيء تعلمه فيه، يكن وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئًا».

قال: فما سببت شيئًا بعده. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد، قاله العراقي(٥٩١).

عن ابن عباس على أن رسول الله على قال: «معلون من سب والديه». رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بسند جيد، قاله العراقي (٩٩٠).

<sup>(</sup>٥٨٩) حسن: رواه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٠٣) بإسناد حسن لأجل سليم مولى ليث، والحاكم في المستدرك» (١٨٥٠).

<sup>(</sup>٩٩٠)متفق عليه: البخاري رقم (٧٠٧٦) في «الفتن»، باب: قول النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا»، ومسلم رقم (٦٤) في «الإيمان»، باب: بيان قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق».

<sup>(</sup>٥٩١) (تخريج على الإحياء؛ (١٥٦٣).

<sup>(</sup>٩٩٢)صحيح: رواه أحمد في «المسند» (٢١٧/١)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.

أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه ويسب أمه» (٩٩٣). رواه الشيخان.

## ٩- حفظ اللسان عن اللعن:

عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «لا يكون المؤمن لعانًا» (٩٤٠). رواه الترمذي وقال: حسن غريب.

وعن سُمرة بن جندب رَزِنْ أَن النبي عَلَيْ قال: «لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار» (٩٥٠). رواه أبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. كذا قال: وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة (٩٦٠).

وعن عمران بن حصين ترفي قال: بينما رسول الله على في بعض أسفاره، إذ امرأة من الأنصار على ناقة لها، فضجرت منها فلعنتها، فقال: «خذوا ما عليها واتركوها، فإنها ملعونة» (٥٩٧). قال عمران: فكأني أنظر إلى تلك الناقة تمشي بين الناس، ولا يتعرض لها أحد. رواه مسلم.

وعن أبي الدرداء يَرْفَيْنَ أن رسول الله ﷺ قال: «إن اللعانين لا يكونون شفعاء، ولا شهداء يوم القيامة» (٩٨٠). رواه مسلم.

<sup>(</sup>٩٣) متفق عليه: البخاري (٩٧٣) في «الأدب»، باب: لا يسب الرجل والديه، ومسلم رقم (٩٠) في «الإيمان»، باب: الكبائر وأكبرها.

<sup>(</sup>٩٩٤) صحيح: الترمذي رقم (٢٠١٩) في «البر والصلة»، باب: ما جاء في اللعن، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٠٩)، والحاكم في «المستدرك» (١٣/١) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الخريج السنة لابن أبي عاصم» (١٠١٤).

<sup>(</sup>٩٩٥) حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٣٢٠)، وأبو داود رقم (٤٩٠٦) في «الأدب. باب: في اللعن، والترمذي رقم (١٩٧٦) في «البر والصلة»، باب: ما جاء في اللعنة، والحاكم في «المستدرك» (٨/١) وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني في «الصحيحة» رقم (٨٩٣).

<sup>(</sup>٥٩٦) صحيح البخاري كتاب «العقيقة».

<sup>(</sup>٥٩٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٩٥) في «البر والصلة»، باب: النهي عن لعِن الدواب وغيرها.

<sup>(</sup>٩٩٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٩٨) في «البر والصلة»، باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها.

<sup>(</sup>٥٩٩) فتخريج الإحياء؛ (١٥٦٤).

وعن ثابت بن الضحاك تَعْقَى أن النبي عَلَيْ قال: «لعن المؤمن كقتله» (١٠٠٠). رواه البخاري ومسلم. و «اللعن»: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولذلك كان أمرًا خطيرًا، فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالطرد من رحمة الله؛ إلا من حكم الله عليه بذلك، فلا يجوز لمسلم أن يلعن حيوانًا ولا جمادًا.

# أما لعن الآدمي ففيه تفصيل:

١- يجوز اللعن بالوصف العام: كقولك لعنة الله على الكافرين، والظالمين، والمبتدعين.

٢- يجوز اللعن بوصف أخص: كقولك لعنة الله على اليهود، والنصارى، والمجوس،
 والخوارج، والروافض، وآكلي الربا، والزناة... إلخ.

٣- لا يجوز لعن شخص بعينه إلا من ثبتت لعنته شرعًا: كقولك فرعون لعنه الله
 عليه، وأبو لهب لعنه الله.

ولا يجوز لعن إنسان بعينه وهو على قيد الحياة، ولو كان كافرًا أو يهوديًا أو مجوسيًا ؟ لأنه ربما تاب وأسلم قبل موته فيموت موحدًا مقربًا إلى الله، فكيف يُحكم بطرده من رحمة الله ! هذا في الكافر فكيف بالمسلم الفاسق أو المبتدع؟

وقد جيء برجل على عهد رسول الله في ليُحدّ؛ لأنه شرب خرًّا، وقد حُدّ مرات: أي جُلد بسبب شرب الخمر - فقال أحد الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به! - فقال النبي الله عليه الشيطان» (٦٠١).

وفي رواية: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم»(٦٠٢).

وفي رواية: «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يُحب الله ورسوله» (۱۰۳). رواه البخارى وغيره.

<sup>(</sup>٦٠٠) متفق عليه: البخاري رقم (٦٠٤٧) في «الأدب»، باب: ما يُنهى عن السباب: واللعن، ومسلم رقم (٦٠١) في «الإيمان»، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

<sup>(</sup>٦٠١) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٧٧٧) في «الحدود»، باب: الضرب بالجريد والنعال، وأبو داود رقم (٤٤٧٧) في «الحدود».

<sup>(</sup>٢٠٢) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٧٨١) في الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر.

<sup>(</sup>٢٠٣) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٧٨٠) في الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر.

## ١٠ - حفظ اللسان عن سب الأموات:

عن عائشة وللها أن النبي على قال: «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا» (٦٠٤). رواه البخاري.

وعنها أيضًا أن النبي على قال: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير» (١٠٥٠). وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد (١٠١٠).

## ١١- حفظ اللسان عن رمي المؤمن بالكفر:

عن ابن عمر و قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما امرئ قال الأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان قال: وإلا رجعت عليه (٢٠٠٠). رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.

وعن أبي ذر رَبِطُ قال سمعت النبي ﷺ يقول: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه (٦٠٨)» (٦٠٩). رواه مسلم، والجملة الأولى رواها البخاري أيضًا.

وعن ثابت بن الضحاك رَوِّكُ أن رسول الله ﷺ قال: «من قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله» (٦١٠). رواه البخاري.

## ١٢ - حفظ اللسان عن كثرة المزاح:

قال أبو الحسن الماوردي كَثَلَقه: اعلم أن المزاح إزاحة عن الحقوق، ومخرج إلى القطيعة

- (٦٠٤) صحيح: رواه البخاري رقم (١٣٩٣) في «الجنائز»، باب: ما يُنهى من سب الأموات، والنسائر (٤/ ٢٥)، وأبو داود (٤٨٩٩) في «الأدب».
  - (٦٠٥) صحيح: رواه النسائي (٤/٥٥)، وهو في اصحيح الجامع؛ رقم (٧٧٧١).
    - (٦٠٦) اتخريج على الإحياء، (١٥٦٨).
- (٦٠٧) متفق عليه: البخاري رقم (٦٠٠٤) في «الأدب»، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم رقم (٦٠) في «الإيمان»، باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر.
  - (۲۰۸) حار عليه: رجع عليه.
- (٦٠٩) صحيح: رواه مسلم رقم (٦١) في «الإيمان»، باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم، و لجملة الأولى عند البخاري رقم (٦٧٦٦) في «الفرائض»، باب: من ادعى إلى غير أبيه.
  - (٦١٠) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٠٤٧) في الأدب، باب: ما ينهي عن السباب واللعن.

والعقوق، يصم المازح ويؤذي الممازح، فوصمة المازح: أن يذهب عنه الهيبة والبهاء، وبجرئ عليه الغوغاء والسفهاء.

وأما أذية الممازح؛ فلأنه معقوق بقول كريه، وفعل ممض، إن أمسك عنه أحزن قلبه، وإن قابل عليه جانب أدبه، فحق على العاقل أن يتقيه، وينزه نفسه عن وصمة مساوية. أه<sup>(٦١١)</sup>.

وقال عمر رَبِّ اللَّيْ: من كثر ضحكه قلَّت هيبته، ومن مزح استُخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن قلَّ حياؤه قلَّ شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثُر سقطه، ومن كثر سقطه قلَّ حياؤه، ومن قلَّ حياؤه قلَّ ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.

وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني لا تمازح الشريف، فيحقد عليك، ولا تمازح الدنيء؛ فيجترئ عليك.

وقيل: لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح.

وقال أبو نواس:

رام وامضِ عنه بسلامِ خيرُ لك من داء الكلامِ أل جم فاه بلجامِ المز ح مغاليق الحمامِ لات شاربات للأنام

خسلٌ جبينك لرام من بداء الصمت خيرٌ إنما السالم من أل ربما استُفَتت بالمز والمنابا اكلات

واعلم أن المزاح جائز بشرطين:

أولها: أن لا يدخله الكذب.

نعن أبي هريرة رَبِرُ عِنْ قال: قالوا يا رسول الله، إنك تداعبنا، فقال النبي رَبِيْكِيْنَ: ﴿إِنِّ وَإِنْ وَإِنْ ماعبتكم فلا أقول إلا حقًا (٦١٣). رواه الترمذي وحسنه.

وعنه أن النبي ﷺ قال: ﴿إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يُلقي لها بالًا ، وعنه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يُلقي لها بالًا ،

<sup>(</sup>٦١١) قادب الدنيا والدين (٢٨٢). --

<sup>(</sup>٦١٣) صحيح: الترمذي رقم (١٩٩٠) في «البر والصلة»، باب: ما جاء في المزاح، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٢٦٥)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٣٦٠)، وهو في «الصحيحة» رقم (١٧٢٦).

يهوي بها في جهنمه<sup>(٦١٣)</sup>. رواه البخاري.

ثانيها: ألا يكثر منه، بل يكون على الندور؛ لأن كثرة الضحك تُميت القلب.

قال أبو الحسن الماوردي: وأما الضحك: فإن اعتياده شغل عن النظر في الأمور المهمة، مذهل عن الفكر في النوائب الملمة، وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار، ولا لمن وُسم به خطر ولا مقدار. اهر(٦١٤).

وقال أبو الليث السمرقندي: ولا تكثر المزاح؛ فإن فيه ذهاب المهابة، ويذمك عند الصلحاء، ويُجرئ عليك السفهاء، وتُنسب إلى الحفة، ولا تمازح من لم يكن بينك وبينه مخالطة، ولم تعلم أخلاقه، ولا بأس بأن تمازح مع أقرانك وجلسائك في غير مأثم ولا إفراط، فإن خير الأمور أوسطها؛ لأن ذلك أولى أن لا تنسب إلى الثقل ولا إلى الحفة. اه (٦١٥).

وقال سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء. ويُجرئ عليك السفهاء، وإن التقصير فيه يَفُضُّ عنك المؤانسين، ويُوحش منك المصاحبين.

وكمداعبة الأصحاب والأصدقاء بنية دوام الصحبة واستمرار الخلة، فإن لم تجد النية فانو الترويح عن نفسك، حتى تسترجع نشاطك، أو تزيل همك أو سآمتك.

وقد قيل:

أَفِذَ طبعكَ المكدودَ بالجدُ راحةً يَجِمهُ وعَلَلْهُ بشيء من المزح ولكن إذا أعطيته المزحَ فليكن بمقدار ما تُعطي الطعام من الملح (١١١)

١٣ - حفظ اللسان عن السخرية والاستهزاء:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن

<sup>(</sup>٦١٣) متفق عليه: البخاري رقم (٦٤٧٨) في «الرقاق»، باب: حفظ اللسان، ومسلم رقم (٢٩٨٨) في «الزهد»، باب: التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، ومالك في «الموطأ» (٣/٥٦) في الكلام.

<sup>(</sup>٦١٤) «أدب الدنيا والدين» (٣٨٥).

<sup>(</sup>٦١٥) (بستان العارفين، (٢١٩).

<sup>(</sup>٦١٦) «المراح في المزاح» (١١).

نِّمَا مَّهُ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُنٌّ ﴾ [الحجرات: ١١].

والسخرية: هي النظر إلى المسخور منه بعين النقص، والاستهانة، والتحقير، والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء (٦١٧).

ولم الاستهزاء من المؤمنين؟!

وقد قال النبي ﷺ: «رُب أشعث أغبر ذي طمرين، ولا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره» (٦١٨).

والنبي ﷺ يقول: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (٦١٩). رواه مسلم.

والباعث على الاستهزاء: هو الكبر.

كما قال النبي ﷺ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»(٦٢٠). رواه أحمد ومسلم.

وقال ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» (۱۲۱). رواه مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح.

وقال ﷺ: «بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم»(٦٢٢). رواه مسلم.

## ١٤ - حفظ اللسان عن إنشاء السر:

وهو ينقسم إلى قسمين: إفشاء سر النفس، وإفشاء سر الغير، وكلاهما مذموم، والأول أهون من الثاني.

أولًا: إفشاء سر الإنسان نفسه سبب من أسباب فشله، وربما كان سببًا في ذله لمن أفشى له سرًا.

<sup>(</sup>٦١٧) انظر: كتاب قآفات اللسان، (٥).

<sup>(</sup>٦١٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٦٢٧) في «البر والصلة»، باب: فضل الضعفاء والخاملين.

<sup>(</sup>٦١٩) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٦٤) في «البر والصلة»، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله.

<sup>(</sup>٦٢٠) صحيح: رواه مسلم رقم (٩١) في «الإيمان»، باب: تحريم الكبر، وأبو داود (٤٠٩١) في «الأدب»، والترمذي (١٩٩٩) في «البر والصلة.

<sup>(</sup>٦٢١) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦٢٢) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٦٤) في «البر والصلة»، باب: تحريم ظلم المسلم واحتقاره، وأبو داود رقم. (٤٨٨٤) في «الأدب»، والترمذي رقم (١٩٢٧) في «النبر».

قال علي بن أبي طالب رَوْ الله على السيرك، فإن تكلمت به صرت أسيره.

وقال حكيم لابنه: يا بني كن جوادًا بالمال في موضع الحق، ضنينًا بالأسرار عن جميع الحلق، فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر، والبخل بمكتوم السر.

وقال أنس بن أسد:

ولا تُنفش مسرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحًا فإني رأيت وشاة الرجا للا يتركون أديمًا صحيحًا وقال بعضهم:

إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يُستودع السر أضيق ثانيًا: إفشاء سر المسلم، وهذا أخطر وأشد؛ لأنه أمانة وإفشاؤه خيانة، والخيانة من علامات المنافق.

فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا والله عليه المنافق، وإذا المنافق خان (٦٢٣). متفق عليه المنافقة عليه

وقال ﷺ: «إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت فهو أمانة» (٦٧٤).

وقال العباس لابنه عبد الله: إني أرى هذا الرجل – يعني عمر بن الخطاب رَبِّ الله على أمدًا على الأشياخ فاحفظ عني خسًا: لا تُفشين له سرًا، ولا تغتبن عنده أحدًا، ولا تجرين عليه كذبًا، ولا تعصين له أمرًا، ولا يطلعن منك على خيانة.

قال الشعبي: كل كلمة من هذا الخمس، خير لي من ألف.

يُروى أن معاوية رَبِرُ اللهُ إلى الوليد بن عتبة حديثًا. فقال الوليد لأبيه: يا أبت إن أمير المؤمنين أسرّ إليَّ حديثًا، وما أراه يُطوى عنك ما بسطه إلى غيرك، فقال أبوه: لا تحدثني به يا بني؛ فإن من كتم سره كان الخيار له، ومن أفشاه كان الخيار عليه، فقال: يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وابنه؟ فقال: لا والله يا بني، ولكن أحب ألا تذلل

<sup>(</sup>٦٢٣) متفق عليه: البخاري رقم (٣٣) في «الإيمان»، باب: علامة المنافق، ومسلم رقم (٥٩) في «الإيمان»، باب: بيان خصال المنافق.

<sup>(</sup>٦٢٤) حسن: أبو داود رقم (٤٨٦٨) في «الأدب»، باب: في نقل الحديث، والترمذي رقم (١٩٥٩) في «البر والصلة»، وأحمد في «المسند» (٣/٤/٣، ٣٧٩)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٠٩٠) لأجل عبد الرحمن بن عطاء القرشي، قال الحافظ في «التقريب» (٣٩٥٣): صدوق فيه لين.

أحاديث السر.

قال الوليد: فأتيت معاوية فأخبرته، فقال: يا وليد أعتقك أبوك من رق إلخطأ.

ولقد أجاز بعض العلماء إفشاء سر الرجل بعد موته مستدلين بما ثبت في الصحيحين، عن عائشة ولله أن النبي الجالس فاطمة بجواره، ثم سارها بشيء، فبكت بكاء شديدًا، فلما رأى حزنها سارها الثانية، فإذا هي تضحك، فقلت لها: خصك رسول الله بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين، فلما قام رسول الله والله والله والله والله والله والله والله على ما كنت لأفشي على رسول الله سره، فلما تُوفي رسول الله والله وال

قالت: أما الآن فنعم، فأخبرتني قالت: أما حين سرني في الأمر الأول؛ فإنه أخبرني: فأن جبريل كان يُعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقي الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك، قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارّني الثانية قال: «يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟» (٢٥٥٠).

والحق إن إفشاء سر الرجل بعد موته فيه تفصيل، فأحيانًا يكون مباحًا وقد يُستحب فكره، ولو كرهه صاحب السر كأن يكون فيه تزكية له من كرامة، أو منقبة، وأحيانًا يجب كحق عليه تعذر القيام به، فيذكره لمن يتسنى له القيام به، وأحيانًا يكره وقد يحرم، مثل ما كان به ضرر بصاحب السر، أو بعشيرته من بعده.

# ١٥- حفظ اللسان عن الكذب:

عن ابن مسعود تَعْلَى أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى الحر، وإن البريهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند لله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب؛ حتى يُكتب عند الله كذابًا، (٦٢٦).

متفق عليه: البخاري رقم (٦٢٨٥) في «الاستئذان»، باب: من ناجى بين يدي الناس، ومسلم ومسلم (٢٤٥٠) في «فضائل الصحابة»، باب: فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، ورواه أحمد في «المسند» (٦/ ٢٨٧).

مَّقُونَ اللهُ تَعَالَى: البخاري رقم (٢٠٩٤) في «الأدب»، باب: قول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: البخاري رقم (٢٦٠٧) في «البر والصلة»، باب: قبح الكذب، وحسن الصدق وفضله.

وعن أبي أمامة ترفي أن النبي قال: «أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. وإن كان مازحًا» (١٢٧٠). رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ورواه البيهقي بسند (١٢٨٠).

وعن الحسن بن علي ظلماً قال: حفظت من رسول الله ﷺ «دع ما يَريبك إلى ما لا يُريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة» (٦٢٩). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال: قيل لرسول الله قي الناس أفضل أقال: «كل مخموم القلب، صدوق اللسان»، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموه القلب؟ قال: «هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غِل، ولا حسد» (٦٣٠٠). رود ابن ماجه بإسناد صحيح، قاله المنذري (٦٣١).

وعن إبي هريرة تَعْلَقُ أن رسول الله على قال: «آية المنافق ثلاث، إذا حدَّث كذب. وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» (٦٣٢). وزاد مسلم في رواية: «وإن صلى وصام وزعه أنه مسلم».

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الله أن النبي قال: «أربع من كُنَّ فيه كان مناقة خالطًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ؛ إذا اؤتمر خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، (٦٣٣).

<sup>(</sup>٦٢٧) حسن: أبو داود رقم (٤٨٠٠) في «الأدب»، باب: في حسن الخلق، وحسنه الألباني في «صحيح الجامم» رقم (٦٤٦٤)، و«الصحيحة» (٢٧٣).

<sup>(</sup>٦٢٨) (الترغيب والترهيب) (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦٢٩) صحيح: الترمذي رقم (٢٥١٨) في «صفة القيامة»، والنسائي (٣٢٧/٨) في «الأشربة» وأحمد في «المسند» (١٠١/١).

<sup>(</sup>٦٣١) (الترغيب والترهيب؛ (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦٣٢) متفق عليه: البخاري رقم (٣٣) في «الإيمان»، باب: علامة المنافق، ومسلم رقم (٥٩) : «الإيمان»، باب: بيان خصال المنافق.

<sup>(</sup>٦٣٣) متفق عليه: البخاري رقم (٣٤) في «الإيمان»، باب: علامة المنافق، ومسلم رقم (٥٨) و «الإيمان»، باب: بيان خصال المنافق.

وعن ابن عمر على أن رسول الله على قال: «إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلًا من نتن ما جاء به «٦٣٤).

وعن أبي هريرة رَضِي أن رسول الله عَلَيْقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر المراه (١٣٥٠).

ومن الناس من يكذب ليضحك الناس، وإذا نهيته عن ذلك قال لك: إني أمزح فهذا وأمثاله قال فيهم رسول الله على «ويل للذي يُحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له، ويل له» (١٣٦). رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه، والنسائي، والبيهقي.

ومن الناس من يكذب في رؤياه، أو يقول رأيت في المنام كذا وكذا، وهو لم ير شيئًا، وهذا إثمه عظيم، وجرمه كبير، فعن واثلة بن الأسقع تَرْفَحَهُأْنَ النبي ﷺ قال: «إن من أعظم الفرّى أن يُدْعَى الرجلُ إلى غير أبيه، أو يُري عينيه في المنام ما لم تريا، أو يقُل عليً ما لم أقلُ "(٦٣٧).

وعن ابن عباس رفي أن رسول الله عليه قال: «من تحلم بحُلم لم ير و كُلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل» (٦٣٩).

وأعظم الكذابين إثمًا، وأكبرهم جرمًا أولئك الذين يكذبون على الله ورسوله ﷺ. وأما الكذب على الله: كتحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنَذَا حَلَالٌ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ

<sup>(</sup>٦٣٤) رواه الترمذي (٣/ ٢٣٥) وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٦٣٥) صحيح: رواه مسلم رقم (١٠٧) في «الإيمان»، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والنسائي (٦/ ٨٦) في «الزكاة».

<sup>(</sup>٦٣٦) حسن: أبو داود رقم (٤٤٩٠) في «الأدب»، باب: في التشديد في الكذب، والترمذي رقم (٢٣١٥) في «المستدرك» (٢٦/١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦/١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦/١)، وصححه ووافقه الذهبي، والألباني في «صحيح الجامع» رقم (٧١٣٦).

<sup>(</sup>٦٣٧) صحيح: رواه البخاري رقم (٣٥٠٩) في دالمناقب،

<sup>(</sup>٦٣٨) صحيح: رواه البخاري رقم (٧٠٤٣) في «التعبير»، باب: من كذب في حلمه.

<sup>(</sup>٦٣٩) صحيح: رواه البخاري رقم (٧٠٤٧) في التعبير،، باب: من كذب في حلمه.

ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ويدخل في ذلك أيضًا أولئك الذين يتجرءون على الفتوى بدون علم، فتجد أحدهم يفتي في مسألة ما، فإذا سألته عن الدليل من آية أو حديث تحيَّر وتوقف، وربما قال لك: هذا مذهب فلان، أو هذا رأي الجمهور، أو إلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وأمثال هذه المصطلحات التي لا يُؤتى بها إلا عند فقدان الحجة، كما قال الشافعي كَالله:

والعلم ما قيل فيه قال حدثنا(١٤٠) وسوى ذلك وسواس الشياطين

ولا تظن أن هذا دعوة منا لترك المذاهب والرمي بها ، كلا فإنها تراث إسلامي باهر ، ولكن المقصود ألا نأخذ مسألة إلا بعد معرفة دليلها من القرآن والسنة ، والأثمة هم الذين أوصوا بذلك .

فقد قال أبو حنيفة كَالله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه (٦٤١).

قال مالك كَلَّلُهُ: إنما أنا بشر، أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (٦٤٢).

وقال الشافعي كنَلَثه: كل ما قلت فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني (٦٤٣).

وقال أحمد تظلّله: لا تقلدوني، ولا تقلدوا مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا (٦٤٤).

أما الكذب على رسول الله ﷺ، فقد ثبتت أحاديث كثيرة تبين جزاءه، فقد روى مسلم في (مقدمة صحيحه) في باب (تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ) عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رَبِيْكُ أن النبي ﷺ قال: (من كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار) (٦٤٥).

<sup>(</sup>٦٤٠) أي ينقل الحديث بالسند، ويعني به الدليل.

<sup>(</sup>١٤١) (صفة صلاة النبي ﷺ (١٤).

<sup>(</sup>٦٤٢) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦٤٣) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦٤٤) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦٤٥) متفق عليه: البخاري رقم (١١٠) في «العلم»، باب: إثم من كذب على النبي ﷺ، ومسلم رقم (٣) في «المقدمة».

وحديث علي رَوْلِيَّكُ أَن النبي ﷺ قال(٦٤٦): «لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج (٦٤٧) النار».

وحديث المغيرة رَبِّكُ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ﴿إِنَّ كَذِبًا عَلِيَّ لِيسَ كَكَذَبٍ عَلَى الْحَدِ، مَنْ كَذَبَ عَلَى السَّادِ، مَنْ كَذَبَ عَلَى متعمدًا فليتبوأ مقعدًه مِنَ النَّارِ، (٦٤٨).

وحديث سمرة بن جندب رَبِيْكُ مرفوعًا: «من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (۱۶۹ من جديث سمرة ، ثم أحد الكاذبين (۱۶۹ من على أب البخاري على تخريجها كلها – ما عدا – حديث سمرة ، ثم انفرد البخاري عنه بعدة أحاديث منها (۱۹۰۰): «من يقل عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» (۱۵۱). ويكفيك أن تعرف أن هذه الأحاديث قد بلغت حد التواتر .

وبناءً على ذلك لا يجوز لمسلم أن ينسب لرسول الله ﷺ قولًا دون أن يتثبت من صحته.

## ما يجوز من الكذب:

قال الغزالي كثّلثة: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق والكذب جيعًا؛ فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن التوصل إليه بالصدق، فالكذب فيها مباح إن كان تحصيل ذلك مباحًا، وواجب إن كان المقصود واجبًا، كما أن عصمة دم المسلم واجبة، مهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم، فالكذب فيه واجب، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب، فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن؛ لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه، فيخشى أن يتداعى إلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حرام في الأصل إلا فضرورة.

<sup>(</sup>٦٤٦) متفق عليه: البخاري رقم (١٠٦) في «العلم»، باب: إثم من كذب على النبي ﷺ، ومسلم رقم (١) في «المقدمة».

<sup>(</sup>٦٤٧) فليلج: فليدخل.

<sup>(</sup>٦٤٨) متفق عليه: البخاري رقم (١٣٩١) في «الجنائز»، باب: ما يكره من النياحة، ومسلم رقم (٤) في «المقدمة».

<sup>(</sup>٦٤٩) صحيح: رواه مسلم في المقدمة.

<sup>(</sup>٦٥٠) صحيح: رواه البخاري رقم (١٠٩) في «العلم»، باب: إثم من كذب على النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦٥١) صحيح: البخاري في كتاب «العلم»، باب: إثم من كذب على النبي ﷺ.

قال: وكذلك كل ما كان له غرض صحيح له أو لغيره.

فأما له: فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره، أو يأخذه سلطان، فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها، فله أن ينكر ذلك، فيقول: ما زنيت وما سرقت. وقال عليه : «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله» (١٥٢٠).

وذلك لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى، فللرجل أن يحفظ دمه الذي يؤخذ ظلمًا، وعرضه بلسانه وإن كان كاذبًا.

وأما ما لغيره: فبأن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه. اهر(٦٥٣). كلام الغزالي تَظَلَفُهُ.

قال النووي: وكلام الغزالي هو أحسن ما رأيت في هذا الموضوع (٢٥٤).

#### ١٦ - حفظ اللسان عن الغيبة:

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا لَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُرِهُنُكُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

وعن أبي بكرة يَزِيْنَ أن رسول الله على قال: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟» (٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٢٥٢) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٤٤، ٣٨٣) وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني في «الصحيحة» رقم (٦٦٣).

<sup>(</sup>٢٥٣) (الإحياء) (١٥٨٨).

<sup>(</sup>١٥٤) «الأذكار» (٣٢٥).

<sup>(</sup>٦٥٥) متغق هليه: البخاري رقم (٢٦٩٢) في «الصلح»، باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ومسلم رقم (٢٦٠٥) في «البر والصلة»، باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه.

<sup>(</sup>٦٥٦) متغق عليه: البخاري رقم (١٧٤١) في «الحج»، باب: الخطبة أيام مني، ومسلم رقم (١٢١٨) في

وعن أبي هريرة رَوْظَيَّة أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه» (٢٥٧٠).

وعن أبي الدرداء رَرِّكُ أن النبي ﷺ: «من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به، حبسه الله في نار جهنم، حتى يأتي بنفاد ما قاله فيه» رواه الطبراني بإسناد جيد، قاله المنذري(٦٥٨).

وعن أبي موسى الأشعري رَعِظَتُ قال: قلت: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٦٥٩).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الله أن النبي الله عنه «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (٦٦٠).

وعن أبي برزة رَبِّ الله على الله على الله على الله على العواتق في بيوتهن، قال: «يا معشر من آمن بلسانه، ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته». رواه أبو داود بإسناد جيد، قاله الحافظ العراقي (٦٦٢).

ولما رجم رسول الله على ماعزًا في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا رُجِمَ رَجْمَ الكلب، فمر رسول الله على وهما معه بجيفة فقال: «انهشا منها». فقالا: ننهش جيفة؟ فقال: «ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه» (٦٦٣).

وقال الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد.

وقال الحسن أيضًا: يا ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان

<sup>= (</sup>الحج)، باب: حجة النبي ﷺ،

<sup>(</sup>٦٥٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٦٤) في «البر والصلة»، باب: تحريم ظلم المسلم.

<sup>(</sup>۲۰۸) الترغيب والترهيب (٥/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦٥٩) متفق عليه: البخاري رقم (١١) في «الإيمان»، باب: أي المسلمون أفضل، ومسلم رقم (٢٦) في "«الإيمان»، باب: بيان تفاضل أهل الإسلام.

<sup>(</sup>٦٦٠) رواه البخاري رقم (١٠) في «الإيمان»، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

<sup>(</sup>٦٦١) حسن صحيح: رواه أبو داود رقم (٤٨٨٠) في «الأدب»، باب: في الغيبة، وأحمد في «المسند» (٤/ ٤٢٠)، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٧٩٨٤).

<sup>(</sup>٦٦٢) اتخريج الإحياء، (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٦٦٣) رواه أبو داود (١٤٨/٤) والنسائي بسند جيد.

شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا.

وقال عمر يَغِلُّكُ : عليكم بذكر الله؛ فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس، فإنه داء.

وذكر الإمام مالك كَثَلَثُهُ: أن عيسى ابن مريم عَلَيْكُ قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون!.

ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مُبتلى ومُعافى، فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية (٦٦٤).

وعن أبي هريرة رَبِّكُ أن رسول الله على قال: «أتدرون ما المفلس؟»، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: «إن المفلس من أمتي: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخِذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طُرح في النار، (٦٦٥).

ورُوي عن الحسن البصري تَظَلَمُهُ: أن رجلًا قال له: إن فلانًا قد اغتابك فبعث إليه الحسن رُطبًا على طبق، وقال: قد بلغني أنك أهديت إليَّ من حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام!.

### ولكن. . . ما الغيبة؟

لقد عرَّفها رسول الله ﷺ بقوله: «أتدرون ما الغيبة؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قالﷺ: «إن كان فيه ما تقول فقد بهته» (٦٦٦). رواه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح.

قال الغزالي كَثَلَثُهُ: اعلم أن حَدَّ الغيبة: أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه، أو نسبه، أو في خلقه، أو في فعله، أو في قوله، أو في دينه، أو في دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته.

<sup>(</sup>١٦٤) (الموطأة (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦٦٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٨١) في «البر»، باب: تحريم الظلم، والترمذي رقم (٢٤١٨) في الصفة القيامة»، باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص.

<sup>(</sup>٦٦٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٨٩) في «البر»، باب: تحريم الغيبة، وأبو داود رقم (٤٨٧٤) في «الأدب»، باب: في الغيبة، والترمذي (١٩٣٤) في «اللبر».

أما في البدن: فذكرك العمش، والحول، والقرع، والقصر، والطول، والسواد، والصفرة، وجميع ما يتصور أن يوصف بما يكرهه كيفما كان.

وأما النسب: فبأن يقول أبوه نبطي، أو هندي، أو فاسق، أو خسيس، أو إسكافي، أو زبال، أو شيء مما يكرهه كيف كان.

وأما الخلق: فبأن تقول: هو سيئ الخُلُق، أو بخيل، أو متكبر مراء، أو شديد الغضب، أو جبان عاجز، أو ضعيف القلب، أو متهور، وما يجري مجراه.

وأما في أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك هو سارق، أو كذاب، أو شارب خمر، أو خائن، أو ظالم، أو متهاون بالصلاة، أو الزكاة، أو لا يحسن الركوع، أو السجود، أو لا يحترز من النجاسات، أو ليس بارًا بوالديه، أو لا يضع الزكاة موضعها، أو لا يحسن قسمتها، أو لا يصون صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس.

وأما فعله المتعلق بالدنيا: فكقولك: إنه قليل الأدب، متهاون بالناس، أو لا يرى لأحد على نفسه حقًا، أو يرى لنفسه الحق على الناس، وأنه كثير الكلام، كثير الأكل، نؤوم، نيَّام في غير وقت النوم، ويجلس في غير موضعه.

وأما في ثوبه: فكقولك إنه واسع الكُم، طويل الذيل، وسخ الثياب. اه(١٦٧٠).

# ما يُباح من الغيبة:

قال النووي تَخَلَّلُهُ: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما بمن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالته المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.

الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتى: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طُرق في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم، ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز، كما

<sup>(</sup>٦٦٧) «الإحياء» (١٦٠٠).

سنذكره في حديث هند، إن شاء الله تعالى.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب.

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو مجاورته أو غير ذلك.

ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

ومنها إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويُخيل إليه أنها نصيحة، فليفطن لذلك.

ومنها ألا يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بألا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا أو مغفلًا، ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة؛ ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة أموال الناس وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف إذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأحول وغيرها، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

قال: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة فمن ذلك: عن عائشة في أن رجلًا استأذن على النبي على فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة» (١٦٨٠).

احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد، وأهل الرَّيب.

<sup>(</sup>٦٦٨) متفق عليه: البخاري رقم (٦٠٥٤) في «الأدب»، باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد، ومسلم رقم (٢٠٨١) في «البر والصلة»، باب: مرارة من يُتقى فحشه.

وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما أظن فلانًا أو فلانًا يعرفان من ديننا شيئًا (١٦٦٩). رواه البخاري، قال: قال الليث بن سعد - أحد رواة هذا الحديث -: هذان الرجلان كانا من المنافقين.

وقيل: معناه كثير الأسفار.

وعن زيد بن أرقم تعظين قال: خرجنا مع رسول الله على في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله على حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رسول الله على فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله على فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديق ذلك ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، ثم دعاهم النبي على يستغفر لهم فلووا رءوسهم (٢٧٢).

وعن عائشة على قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي على: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٦٧٣). اه كلام النووي كَثَلَةُ (٦٧٤).

#### ١٧ - حفظ اللسان من النميمة:

والنميمة: هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.

<sup>(</sup>٦٦٩) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٠٦٧) في االأدب، باب: ما يجوز من الظن.

<sup>(</sup>٦٧٠) صعلوك: فقير.

<sup>(</sup>٦٧١) صحيح: رواه مسلم رقم (١٤٨٠) في «الطلاق»، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ومالك في «المرطأ» (٢/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٦٧٢) متفق عليه: البخاري (٤٩٠٧) في «التفسير»، باب: قوله: ﴿وَالِكَ بِأَنَّهُمْ مَامَنُواْ ثُمَّ كُفُرُوا﴾ الآية، ومسلم رقم (٢٧٧٧) في «صفات المنافقين».

<sup>(</sup>٦٧٣) م**تفق عليه**: البخاري (٣٦٤) في «النفقات»، باب: خدمة الرجل في أهله، ومسلم رقم (١٧١٤) في «الأقضية»، باب: قضية هند.

<sup>(</sup>٦٧٤) (رياض الصالحين» (٢/ ٨٣٨).

ولقد حذرنا الله من النمام فقال: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّازٍ مَّشَّلَم بِنَيبِهِ ﴾ [القلم: ١٠، ١١]، أي الذي يمشى بين الناس بالنميمة.

وعن حذيفة رَزِفَيْ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا يَدْخُلُ الْجِنَةُ نَمَامٍ الْعُرَابُ ).

وعن ابن عباس في ان النبي في مرَّ بقبرين يعذبان، فقال: «إنهما يُعذبان وما يُعذبان وما يُعذبان في كبير! بلى إنه كبيرٌ: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله (١٧٦٠).

واعلم أن النمام مُفش للسر، هاتك للستر، مفرّق للأحبة، ولذلك إذا حمل إليك أحد غيمة فعليك بستة أمور:

الثانى: أن تنهاه عن ذلك، وتنصحه، وتبين له قبح فعله، قال تعالى: ﴿وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾

الثالث: أن تبغضه في الله؛ لأن الله يبغض النمّام.

الرابع: ألا تظن بأخيك الغائب سوءًا، قال تعالى: ﴿ اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ إِنْ الظَّنِ إِثْدُّ﴾

الخامس: ألا يحملك ما حكي لك على التجسس، والتحقيق من صحة ما يقول، لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَجَسَّسُوا﴾

السادس: ألا تنقل ما قاله لك إلى غيرك، فتقول مثلًا: قال لي: فلان كذا وكذا؛ لأنك بذلك تصبح نمامًا.

ورُوي أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل، فذكر له عن رجل شيئًا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآية: ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا

<sup>(</sup>٦٧٥) متفق عليه: البخاري رقم (٦٠٥٦) في «الأدب»، باب: ما يكره من النميمة، ومسلم رقم (١٠٥) في «الإيمان»، باب: بيان غلظ تحريم النميمة، وأبو داود (٤٨٧١)، والترمذي (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٦٧٦) متفق عليه: البخاري رقم (٢١٨) في «الوضوء»، باب: ما جاء في غسل البول، ومسلم رقم (٦٧٦) في «الطهارة»، باب: الدليل على نجاسة البول، وأبو داود (٢٠)، والترمذي (٧٠)، والنسائي (٢٨/، ٣٠).

فَتَبَيِّنُواْ ﴾ [الحجرات: ٣] وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية ﴿ مَمَّازِ مَشَّكَم بِنَيبِمِ ۞ ﴾ [القلم: ١١]، وإن شئت عفونا عنك، فقال: العفويا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدًا.

وقال رجل لعمرو بن عبيد: إن فلانًا يذكرك بسوء، فقال له عمرو: يا هذا ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حيث أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن أعلمه أن الموت يعمننا، والقبر يضمننا، والقيامة تجمعنا، والله يحكم بيننا، وهو خير الحاكمين.

ورفع بعض السُّعاة إلى الصاحب بن عبّاد رقعة ، نبَّه فيها على مال يتيم يحمله على أخذه لكثرته ، فوقع الصاحب بن عبّاد على ظهر الرقعة قائلًا: السعاية قبيحة ، وإن كانت صحيحة ، فإن كنت أجريتها مجرى النصح ، فخسر انك فيها أفضل من الربح ، ومعاذ الله أن نقبل مهتوكًا في مستور ، ولو لا أنك في خفارة شيبتك ، لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك ، فتوق يا ملعون العيب ، فإن الله أعلم بالغيب ، الميت كَثَلَهُ ، واليتيم جبره الله ، والماعى لعنه الله .

ولكي ترى نتائج الغيبة وآثارها في الفتك بالمجتمع المسلم اسمع هذه القصة:

قال حماد بن سلمة: باع رجل عبدًا، وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة.

قال: قد رضيتُ، فاشتراه، فمكث الغلام أيامًا ثم قال لزوجة مولاه: إن سيدي لا يحبك، وهو يريد أن يتسرى عليك، فخذي الموسى واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات، حتى أسحره عليها، فيحبك، ثم قال للزوج: إن امرأتك اتخذت خليلًا وتريد أن تقتلك، فتناوم لها، فجاءت المرأة بالموسى، فظن أنها تريد قتله، فقام إليها فقتلها، فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج، ووقع القتال بين القبيلتين.

نسأل الله أن يطهر مجتمعاتنا من النمامين والمغتابين بمنه وكرمه.

# ١٨ - حفظ اللسان من خصلة ذي اللسانين:

وهو نقل الحديث من جهتين، وهو أشرَّ من النميمة؛ لأنها نقل الحديث من جهة واحدة.

وعن عمار بن ياسر صلى أن النبي على قال: (من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من ناريوم القيامة» (١٧٧٠). رواه البخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود، وقال

<sup>(</sup>٦٧٧) صحيح بمجموع طرقه. رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٣١٠)، في باب: إثم ذي الوجهين، وأبو داود رقم (٤٨٧٣) في «الأدب»، باب: في ذي الوجهين، وصححه الألباني بمجموع =

الحافظ العراقي: سنده حسن(٦٧٨).

وعن محمد بن زيد: أن أناسًا قالوا لجده عبد الله بن عمر: إنا لندخل على سلطاننا، فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده، فقال: كنا نعد ذلك نفاقًا على عهد رسول الله على البخارى.

وعن أبي هريرة رَزِنْكُ أن رسول الله ﷺ قال: «تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هولاء بوجه» (٦٧٩).

#### وقال بشار بن برد:

خير إخوانك المشارك في المرالئي إن شهدت سرك في الحي مثل سر الياقوت إن مسه النار أنت في معشر إذا غبت عنهم وإذا ما رأوك قالوا جميعًا ما أرى للأنام وُدًا صحيحًا

وأين المشارك في المز أينا وإن غبت كان أذنًا وعينًا جلاه البلاء فازداد زينا بللوا كل ما يزينك شينا أنت من أكرم البرايا علينا صار ودُ الأنام زُورًا ومينا

### ١٩ - حفظ اللسان عن التحدث بما كان بينك وبين زوجتك:

عن أبي سعيد الخدري يَزِيْكُ أن رسول الله ﷺ قال: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم ينشر سرها، (٦٨٠٠).

## ٢٠ - حفظ اللسان عن الغناء:

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٦]. وقال تعالى: ﴿ أَفِنْ هَٰذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَشْعَكُونَ وَلَا بَتَكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَلِيدُونَ ۞ ﴾ [النجم: ٥٩- ٦].

<sup>=</sup> طرقه في (الصحيحة) (٤٨٧٣)، وهو في اصحيح الجامع) رقم (٦٤٩٦).

<sup>(</sup>٦٧٨) اتخريج الإحياء، (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٦٧٩) متفق عليه: البخاري رقم (٣٤٩٤) في «المناقب»، باب: قول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّمُا اَلْنَاسُ إِنَا خَلَقْنَكُمُ﴾، ومسلم رقم (٢٥٢٦) في «البر والصلة»، باب: خيار الناس.

<sup>(</sup>٦٨٠) صحيح: رواه مسلم رقم (١٤٣٧) في «النكاح»، باب: تحريم إفشاء سر المرأة، وأبو داود رقم (٦٨٠) في «الأدب»، باب: في فضل الحديث، ورواه أحمد في «المسند» (٣/ ٦٩)، وفي سنده عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، قال الحافظ في «التقريب» (٤٨٨٤): ضعيف:

قال ابن عباس: السمد: هو الغناء بلغة حمير.

وقال رسول الله ﷺ (۱۸۱۰): «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر (۱۸۲۰) والحرير والخمر والمعازف».

وقال محمد بن الحنفية: الزور هنا الغناء.

وقال ابن مسعود يَرْفِطْنَهُ: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.

وقال يزيد بن الوليد: إيّاكم والغناء، فإنه ينقص الحياء، ويزيد الشهوة، ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعله السُّكر.

وقيل: الغناء رائد الفجور.

ولقد أجمع من يُعتد بقولهم على تحريم الغناء.

قال أبو حنيفة: الاستماع إلى الأغاني فسق.

وقال مالك عندما سُئل عن الغناء، قال: إنما يفعله الفاسق.

وقال الشافعي: الغناء لهو مكروه، ويشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه تُردُّ شهادته.

قال أحمد بن حنبل: الغناء ينبت النفاق في القلب، ولا يعجبني.

فهذا إجماع من الأئمة الأربعة على تحريمه، وفي هذا مقنع لمن يريد الحق ويتلمسه.

قال تعالى للشيطان: ﴿ وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَمَّتَ مِنْهُم بِصَوَّتِكَ ﴾ [الإسراه: ٦٤].

قال مجاهد: صوت الشيطان: الغناء.

وعن أنس يَرْطِينَ أن رسول الله ﷺ قال: «ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف، (٦٨٣).

<sup>(</sup>٦٨١) صحيح: رواه البخاري رقم (٥٩٠٠) في «الأشربة»، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.

<sup>(</sup>٦٨٢) الحر: الزنا.

<sup>(</sup>٦٨٣)صحيح بمجموع طرقه: رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (٦٨٣) وهو في «صحيح الجامع» رقم (٤٦٧).

والقينات: المغنيات، والمعازف: آلات الطرب بأنواعها.

وعن معاوية رَبِرُ فَيْنَ قال: نهى رسول الله ﷺ عن النَّوح، والتصاوير، وجلود السباع، والتبرج والغناء، والذهب، والخز، والحرير (٦٨٤).

وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رَخِطْئَ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يُسمونها بغير اسمها، يُعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم قردة وخنازير، (١٨٥٠). قال ابن القيم: إسناده صحيح (١٨٦٠).

#### ٢١- حفظ اللسان عن الحلف بغير الله:

عن ابن عمر رضي أن رسول الله على قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو للصمت» (٦٨٧).

وعنه رَزِيْكَ أَن رسول الله ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (٦٨٨). رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

## ٢٢ - حفظ اللسان عن الحلف بملة غير الإسلام:

كمن يحلف بأن يموت يهوديًا، أو نصرانيًا، أو كافرًا، أو مجوسيًا، أو على غير الملة أو ما شابه ذلك، فعن ثابت بن الضحاك رَرِّكُ أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذبًا، فهو كما قال» (٦٨٩).

<sup>(</sup>٦٨٤) حسن: رواه أحمد في «المسند» (١٠١/٤) بإسناد حسن؛ لأجل عبد الله بن دينار، وصححه الألباني في «صحيح الجامم» (٦٩١٤).

<sup>(</sup>٦٨٥) صحيح: ابن ماجه رقم (٤٠٢٠) في «الفتن»، باب: العقوبات، وأبو داود رقم (٣٦٨٨) في «الأشربة»، ورواه أحمد في «المسند» (٢٥٩/٤)، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (٩٠، ٩٠)، واصحيح الجامع» رقم (٤٥٤٥).

<sup>(</sup>٢٨٦) ﴿إِغَانَةُ اللَّهِفَانَ (١/١٥٢).

<sup>(</sup>٦٨٧) متفق عليه: البخاري رقم (٦١٠٨) في «الأدب»، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم رقم (١٦٤٦) في «الأيمان والنذور»، باب: النهي عن الحلف بغير الله.

<sup>(</sup>٦٨٨) صحيح: الترمذي رقم (١٥٣٥)، في النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، ورواه أحمد في المسند (٢/ ١٢٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٩٧/٤)، وصححه ووافقه الذهبي والألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٠٤)، و«الصحيحة» (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٦٨٩) متفق عليه: البخاري رقم (٦٠٤٧) في «الأدب»، باب: ما ينهى عن السباب واللعن، ومسلم رقم =

#### ٢٣ حفظ اللسان عن سب الديك:

قال ﷺ: ﴿لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة العملاة أبو داود، وابن حبان، والبزار، وهو حسن بشواهده. وصحح النووي سند أبي داود.

## ٢٤- حفظ اللسان عن سب الدهر:

من الناس من يسب الأيام، فيقول: هذا يوم كذا وكذا، يسبه أو يسب الزمان. وهذا كله منهي عنه؛ لأنه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار.

عن أبي هريرة رَضِّكُ أن النبي ﷺ قال: «قال تعالى: يسب بنو آدم الدهر، وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار» (١٩٩٠). وفي رواية: «أقلِّب ليله ونهاره، وإذا شئت قبضتهما».

وفي رواية للبخاري: «لا تقولوا: خيبة الدهر»، وفي رواية لمسلم: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر، (١٩٢٠).

# ٢٥- حفظ اللسان عن سب الربح:

عن أبي بن كعب رَبِي الله النبي على قال: «لا تسبوا الربح، فإن رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الربح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الربح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به (٦٩٣). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وعن أبي هريرة رفظ عن رسول الله رهي قال: «الربح من روح الله تأي بالرحمة، وتأي

<sup>= (</sup>١١٠) في «الإيمان»، باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

<sup>(</sup>٦٩٠) صحيح: أبو داود رقم (٥٠٠١) في «الأدب»، باب: ما جاء في الديك، ورواه أحمد في «المسند» (ه/ ١٩٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلّة» رقم (٩٤٥)، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٧٣١٤).

<sup>(</sup>٦٩١) متفق عليه: البخاري رقم (<u>٦١٨١) في «الأدب»، باب: لا تسبوا الدهر، ومسلم رقم (٢٢٤٦) في</u> «الألفاظ»، باب: النهي عن سب الدهر.

<sup>(</sup>٦٩٢) متفق عليه: البخاري رقم (٦١٨٣) في «الأدب»، باب: لا تسبوا الدهر، ومسلم رقم (٣٢٤٦) في «الألفاظ»، باب: النهى عن سب الدهر.

<sup>(</sup>٦٩٣) صحيح: الترمذي رقم (٢٢٥٧) في «الفتن»، باب: ما جاء في النهي عن سب الريح، ورواه أحمد في «المسند» (٥٣١٥)، وهو في «صحيح الجامم» (٥٣١٥).

بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها» (٦٩٤). رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال النووي: إسناده حسن (٦٩٥).

«روح الله»: أي من رحمة الله، قاله النووي.

قال الشافعي كَثَلَثُهُ: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلُق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة، ونقمة إذا شاء (٦٩٦٠).

# ٢٦- حفظ اللسان عن سب الحُمّى:

عن جابر رَوَظَى أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب، فقال: «مالك يا أم السائب تزفزفين (٦٩٧)؟»، قالت: الحمّى لا بارك الله فيها، فقال: «لا تسبي الحُمّى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم، كما يُذهب الكير خبث الحديد» (٦٩٨).

## ٧٧ - حفظ اللسان عن شهادة الزور:

قال تعالى: ﴿ وَأَجْتَىٰ نِبُواْ فَوْلَ لَا أُورِ ﴾ [الحج: ٣٠].

وعن أبي بكرة يَرْفَئِكُ أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر – ثلاثًا –؟»، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكنًا فجلس نقال: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور»، فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٦٩٩).

### ٢٨- حفظ اللسان عن المنِّ بالعطية:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُنْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البغرة: ٢٦٤]. الله عن أبي ذر يَظِيُّ أَن النبي ﷺ قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم،

<sup>(</sup>٦٩٤) صحيح: أبو داود رقم (٥٠٩٧) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا هاجت الريح، وابن ماجه رقم (٣٧٢٧)، (٣٧٢٧) في «الأدب»، باب: النهي عن سب الريح، ورواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٧٢٠)، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٧٣١٦).

<sup>(</sup>١٩٥) ﴿ الأذكارِ ١٩٥١).

<sup>(</sup>۱۹۲) دالأذكار، (۱۹۳).

<sup>(</sup>٦٩٧) تزفزف: ترتعد.

<sup>(</sup>٦٩٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٥٧٥) في اللبر والصلة، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه.

<sup>(</sup>٦٩٩) متفق عليه: البخاري رقم (٢٦٥٤) في «الشهادات»، باب: ما قيل في شهادة الزور، ومسلم رقم (٨٩) في «الإيمان»، باب: الكبائر وأكبرها.

ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم»، فقرأها رسول الله ﷺ ثلاث مرات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هُم يا رسول الله؟ قال: «المُسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (۷۰۰).

## ٢٩- حفظ اللسان عن سب النفس:

عن سهل بن حنيف على أن النبي على قال: ﴿ لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ١٠٠١).

# ·٣٠ حفظ اللسان عن اليمين الغموس «الكاذب»:

عن ابن مسعود رَوْكُ أن رسول الله على قال: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان» (٧٠٢).

# ٣١- حفظ اللسان عن تسويد الفاسق والمبتدع والمنافق:

اعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقول للمنافق يا سيدي، سواء بالنطق، أو الكتابة، كمن يكتب السيد المحترم فلان، ولو كان ذلك المنافق رئيسًا أو وزيرًا أو ملكًا.

عن بريدة رَبِّكُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدًا فقد أسخطتم ربكم ﷺ وقال الحافظ المنذري: إسناده

<sup>(</sup>٧٠٠) صحيح: أخرجه مسلم رقم (١٠٦) في «الإيمان»، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، والترمذي رقم (١٢١) في «البيوع»، باب: ما جاء فيمن حلف على سلعه، والنسائي (٧/٢٤٦).

<sup>(</sup>٧٠١) مت**فق عليه:** البخاري رقم (٦١٨٠) في «الأدب»، باب: لا يقل: خبثت نفسي، ومسلم رقم (٢٠٥) في «الألفاظ»، باب: كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي.

<sup>(</sup>٧٠٢) متفق عليه: البخاري رقم (٤٥٤٩) في «التفسير»، باب: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَـنِيمُ ثَمَنَا﴾، ومسلم رقم (١٣٨) في «الإيمان»،باب: وعيد من اقتطع حق مسلم.

<sup>(</sup>٧٠٣) متفق عليه: البخاري رقم (٤٥٥٠) في «التفسير»، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشَرُّونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَيْمَ ثَمَنَا﴾، ومسلم رقم (١٣٨) في «الإيمان»، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم.

<sup>(</sup>٧٠٤) صبر: جرأة وإقدامًا.

<sup>(</sup>٧٠٥) صحيح: أبو داود رقم (٤٩٧٧) في ﴿الأدب، بِاب: لا يقول المملوك ربي وربتي، والنسائي في =

صحيح (۷۰۱).

## ٣٢- حفظ اللسان عن النطق بواو الإشراك:

وذلك كمن يقول: توكلت على الله وعليك، أو يقول: ليس لي غير الله وأنت، وأشباه ذلك.

عن حذيفة رَخِفَى أن النبي عَلَيْهِ قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان (٧٠٨) وواه أبو داود، وقال النووي: سنده صحيح (٧٠٨). قلت: وله شاهد من حديث قتيلة بنت صيفي (٧٠٩).

وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول: لولا الله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول: لولا الله وفلان.

وذلك لأن الواو تفيد الجمع والتشريك، أما [ثم] تفيد العطف مع الترتيب والتراخي (٧١٠).

# ٣٣- حفظ اللسان عن قول: «مُطرنا بنوء كذا»:

عن زيد بن خالد الجهني رضي قال (٧١١): صلى بنا رسول الله على صلاة الصبح بالحديبية على إثر سَمَاء (٧١٢) كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: «هل

<sup>= «</sup>عمل اليوم والليلة» رقم (٢٤٤)، ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٤٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٧٦٠)، وهو في صحيح الجامع (٥٠٤٪).

<sup>(</sup>٧٠٦) «الترغيب والترهيب» (٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۷۰۷) صحيح: أبو داود رقم (٤٩٨٠) في «الأدب»، باب: لا يقال خَبِثْتَ نفسي، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٩٨٥)، ورواه أحمد في «المسند» (٩٨٥ ، ٣٩٤ ، ٣٩٨)، والحاكم في «المسند» (٤٧/٤) وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، وهو في «صحيح الجامم» (٢٩٧/٤)، و«الصحيحة» رقم (٢٩٧).

<sup>(</sup>۷۰۸) ﴿الأَذْكَارِ ﴾ (۲۰۸).

<sup>(</sup>٧٠٩) انظر: ﴿السلسلة الصحيحة ﴿ ٢١٦٦).

<sup>(</sup>۲۱۰) ﴿الأذكار، (۲۰۸).

<sup>(</sup>٧١١) متفق عليه: البخاري رقم (٨٤٦) في «الأذان»، باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ومسلم رقم (٧١) في «الإيمان»، باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء.

<sup>(</sup>۷۱۲) يعني: مطر.

تدرون ماذا قال ربكم؟ »، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب المتفق عليه.

#### قال النووي:

قال العلماء: إن قال مسلم: مُطرنا بنوء كذا، مريدًا أن النوء هو الموجب والفاعل المحدث للمطر، صار كافرًا مرتدًا بلا شك، وإن قاله مريدًا أنه علامة لنزول المطر، فينزل المطر عند هذه العلامة، ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكفر، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه؛ لأنه من ألفاظ الكفار وهذا ظاهر الحديث، ونص عليه الشافعي في الأم. اهر(٧١٣).

## ٣٤- حفظ اللسان عن عيب الطعام:

عن أبي هريرة رَبِرُ فِيَ قال: «ما عاب رسول الله ﷺ طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه» (٧١٤).

وعن جابر رَبَرْ فين أن النبي ﷺ سأله أهله الإدام، فقالوا: ما عندنا إلا خلِّ، فدعا به، فجعل يأكل ويقول: «نعم الأدُمُ الخلّ، نعم الأدُمُ الخلّ» (٧١٥).

#### ٣٥- حفظ اللسان عن النجوى:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطُينِ ﴾ [المحادلة: ١٠].

عن ابن مسعود على أن رسول الله على قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يُحزنه (٧١٦). رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي.

## ٣٦ حفظ اللسان عن إنشاد الضالة في المسجد:

<sup>(</sup>٧١٣) ﴿الأَذْكَارِ ﴾ (١٥٥).

<sup>(</sup>٧١٤) منفق عليه: البخاري رقم (٣٥٦٣) في «المناقب»، باب: صفة النبي ﷺ، ومسلم رقم (٢٠٦٤) في «الأشربة»، باب: لا يعيب الطعام.

<sup>(</sup>٧١٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٠٥٢) في ﴿الأَشْرِبَةِ ، باب: فضيلة الخل، والتأدم به.

<sup>(</sup>٧١٦) متفق عليه: البخاري رقم (٦٢٩٠) في «الاستئذان»، باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس، ومسلم رقم (٢١٨٤) في «السلام»، باب: تحريم مناجاة الاثنين.

عن أبي هريرة رَعِنْكُ (٧١٧) أن النبي على قال: «من سمع رجلًا ينشد (٧١٨) ضالة في المسجد، فليقُل لا ردَّها الله عليك، فإن المساجد لم تُبن لهذا».

## ٣٧ حفظ اللسان عن طلب المدد من غير الله:

من الناس من يطلب المددمن غير الله تعالى فيقول مثلًا: مدديا بدوي، أو يا دسوقي، أو يقول: مدديا بدوي، أو يا دسوقي، أو يقول: مدديا رسول الله ﷺ، وهذا خطأ فاحش؛ لأن طلب المدد من غير الله شرك، فالمدد لا يُطلب من أحد مهما عَلَت مرتبته عند الله، ولو كان ملكًا مُقربًا، أو نبيًا مرسلًا، أو رجلًا صاحًا، فالله – سبحانه وتعالى – هو وحده الذي يمُد العباد، فيمد هذا بالعلم، وذاك بالقوة، وهذا بالمال، وهذا بالجاه، وهكذا.

عَطَلَهِ رَبِّكُ ﴾ [الإسراء: ٢٠].

قال تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَتَوُلآ إِهَ وَهَتَوُلآ إِمِنْ عَطَآ رَبِّكُ ﴾

#### ٣٨ حفظ اللسان عن الاستغاثة بغير الله:

قال تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩].

فالاستغاثة لا تكون إلا بمن يملك الإغاثة، ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى.

خلاصة القول في حفظ اللسان: ألا تتكلم إلا لمصلحة دينية، أو دنيوية، ولا تضيع ساعات عمرك في اللغو، واللهو، والباطل؛ فإن العمر غالٍ ثمين.

ولقد فصَّلت بعض الشيء في حفظ اللسان؛ وذلك لأنه أعظم شباك الشيطان في اقتناص الإنسان، ويتضح ذلك من:

حديث أبي هريرة (٧١٩) رَضْ قَال: سُئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تقوى الله، وحسن الخلق»، وسُئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الأجوفان: الفم والفرج». رواه الترمذي وصححه.

وعن ابن مسعود رَوْفَيُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِنْ أَكُثَرَ خَطَايًا ابن آدم في السانه» (٧٢٠). رواه الطبراني، وابن أبي الدنيا في «الصمت»، والبيهقي في «الشعب»،

<sup>(</sup>٧١٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٦٨) في «المساجد»، باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد، وأبو داود رقم (٤٧٣) في «الصلاة»، باب: كراهية إنشاد الضالة في المسجد، والترمذي (١٣٢٠) في «البيوع».

<sup>(</sup>٧١٨) ينشد ضالة: ينادي على شيء ضائع.

<sup>(</sup>٧١٩) حسن: رواه الترمذي رقم (٢٠٠٤) في «البر والصلة»، باب: ما جاء في حسن الخلق، وابن ماجه رقم (٢٤٤٦) في «الزهد»، باب: ذكر الذنوب، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٩٧٧).

<sup>(</sup>٧٢٠) صحيح: أخرجه الطهراني (٣/ ٧٨)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٨/٤١)، وقال: المنذري في =

وحسن إسناده الحافظ العراق(٧٢١).

ولذلك يقول عمار بن زيد: "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا» (٧٢٢). رواه الترمذي مرفوعًا، وقال: الموقوف أصح.

ولقد جمع رسول الله على هذا كله في قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت» (٧٢٣). متفق عليه.

وجمعه الله ﷺ في قوله: ﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَفُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٥٣]، فاللهم إنا نسألك المنطق الحسن، ونعوذ بك من منطق السوء.

## الحصن الثامن عشر: حفظ البطن

# ١ - حفظ البطن عن أكل الربا:

عن أبي هريرة يَغِلِّكُ أن رسول الله ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المُحصنات الغافلات المؤمنات» (٧٢٤).

وعن ابن مسعود رَيْكُ قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومُؤكله (٧٢٠).

= «الترغيب» (٨/٤): رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، وأبو الشيخ في «الثواب»، والبيهقي بإسناد حسن: قاله الألباني في «الصحيحة» رقم (٣٣٤).

(٧٢١) والإحياء، (١٥٤٠).

(٧٢٢) حسن: الترمذي رقم (٧٤٠٧) في «الزهد»، باب: ما جاء في حفظ اللسان، وحسنه الألباني في اصحيح الترغيب، وقم (٢٨٧١).

(٧٢٣) متفق عليه: البخاري رقم (٦١٣٦) في «الأدب»، باب: إكرام الضيف، ومسلم رقم (٤٧) في «الإيمان»، باب: الحث على إكرام الجار والضيف.

(٧٢٤) متفق عليه: البخاري رقم (٢٧٦٦) في «الوصايا»، باب: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ﴾ الآية، ومسلم رقم (٨٩) في «الإيمان»، باب: الكبائر وأكبرها.

(٧٢٥) صحيح: مسلم رقم (١٥٩٧) في «المساقاة»، باب: لعن آكل الربا وموكله، وأبو داود رقم (٧٢٥) في «التجارات». (٣٣٣٣) في «البيوع»، ابن ماجه رقم (٢٢٧٧) في «التجارات».

وعن جابر رَزِيْكَ قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه (٧٢٦).

وعن ابن مسعود رَبِّ الله أن النبي ﷺ قال: «ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلَّوا بأنفسهم عذاب الله»(٧٢٨). رواه أبو يعلى بإسناد جيد، قاله المنذري(٧٢٨).

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد، عن كعب الأحبار قال: ﴿لأَنْ أَزْنِي ثُلَاثًا وَثُلَاثِينَ زَنِيةً، أُحبُّ إِلَيُّ من أَنْ آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلتُهُ حين أكلته ربًا ﴾ (٧٢٩).

وعن سمرة بن جندب رَبِيْ قال: كان رسول الله رَبِيْ يكثر أن يقول لأصحابه (٣٠٠):

«هل رأى أحد منكم من رؤيا؟» فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وأنه قال لنا ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه؛ فيتدهده الحجر، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى.

قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق على وجهه فيشرشر على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه وعبنه إلى قفاه.

ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، قال: فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصعَّ ذلك الجانب كما كان؛ ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: من هولاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا

<sup>(</sup>٧٢٦) صحيح: رواه مسلم رقم (١٥٩٨) في «المساقاة»، باب: لعن آكل الربا ومؤكله.

<sup>(</sup>٧٢٧) حسن لغيره: حسنه لغيره الألباني في اصحيح الجامع؛ رقم (٣٣٤)، واصحيح الترغيب؛ رقم (١٨٦٠).

<sup>(</sup>۲۲۸) «الترغيب والترهيب» (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٧٢٩) صحيح موقوفًا: رواه أحمد في المسند (٥/ ٣٢٥) بسند صحيح موقوفًا على كعب الأحبار، وصححه موقوفًا الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٧٣٠) صحيح: رواه البخاري رقم (٧٠٤٧) في «التعبير»، باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح.

فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على نهط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فَيَفْغُرُ له فاه فيلقمه حجرًا، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرًا. قال: قلت لهما: ما هذان؟قال: قالا لي: انطلق انطلق.

قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءٍ رجلًا مرآة، وإذا عنده نار بحشُّها ويسعى حولها، قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولًا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن منها. قال: قالًا لي: ارق إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة ، فارتقيت فيها ، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ، ففتح لنا ، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء، قال: قالا لهم: اذهبوا نقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماؤه المحض من البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة، قال: قالاً لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: فسما بصري صعدًا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، قال: قالا لي: هذا منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما ذراني أدخله. قالا: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتبت عليه يشرشر شدقه إلى قفا. ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه؛ فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكِذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه أكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها ، فإنه مالك خازن جهتم ، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ﷺ ، وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة».

قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ﷺ: (وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسن وشطرٌ منهم قبيح، فإنهم

# قوم خلطوا عملًا صالحًا، وآخر سيئًا، تجاوز الله عنهم.

#### مفردات الحديث:

الغداة: صلاة الفجر

يثلغ رأسه: يشرخ

فيتدهده: يتدحرج.

الكأوب: هو حديدة معوجة الرأس

يشرشر شدقه: يشق جانب فمه.

اللغط: الصوت والصياح

ضوضوا: صاحوا وصرخوا.

فغرفاه: فتح فاه

يحشها: يوقدها

معتمة: طويلة النيات.

نور الربيع: أزاهيره

المحض في البياض: أبيض ناصع

سما بصرى صعدًا: ارتفع بصرى إلى فوق.

الربابة البيضاء: السحابة البيضاء.

وهذا حديثٌ عظيمٌ مليء بالفوائد، قد سقته بطوله لكي تتم الفائدة.

# ٢- حفظ البطن عن أكل الرشوة:

عن عبد الله بن عمرو على قال: «لعن رسول الله على الراشي والمرتشي» (٧٣١). رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

# ٣- حفظ البطن عن أكل ثمن الكلب وكسب البغي:

<sup>(</sup>٧٣١) صحيح: أبو داود رقم (٣٥٨٠) في الأقضية، باب: كراهية الرشوة، والترمذي رقم (١٣٣٧) في الأحكام، وابن ماجه رقم (٢٣١٣) في الأحكام، ورواه أحمد في المسند، (٢/ ٦٤)، وهو في الصحيح الجامع، (٩٠٩٣).

عن أبي جحيفة يَعْظِينَ قال: «لعن رسول الله ﷺ الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين» (٧٣٢).

وكسب البغي: هي المرأة التي تزني بأجرة وتتكسب من ذلك.

# ٤- حفظ البطن عن أكل مال اليتيم:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اَلَذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَأٌ وَسَبُفَاؤَنَ مَسَعِفَاؤَنَ مَسَعِفَاؤَنَ فَالْمَا اللهِ مَعِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٠]، وقد مرَّ بنا حديث أبي هريرة في الكبائر، فذكر منها رسول الله على المنتبع المنتبع المنتبع المنتبع الله المنتبع المن

قال السُّدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة، ولهب يخرج من فيه، ومن مسامعه وأنفه وعينه، يعرفه كل من رآه بآكل مال اليتيم (٧٣٤).

# ٥- حفظ البطن عن الشُّبهات:

عن النعمان بن بشير رَوْقَى قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (٥٣٥).

وعن وابصة بن معبد رَفِظَ قال: أتيت رسول الله على الله وأنا لا أريد أن أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي: «ادن يا وابصة»، فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال لي: «يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه؟»، قلت: يا رسول الله، أخبرني، قال: «جئت تسأل عن البر والإثم»، قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاثة، فجعل ينكت بها في صدري ويقول: «يا وابصة: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس،

<sup>(</sup>٧٣٢) صحيح: رواه البخاري رقم (٣٤٧٥) في «الطلاق»، باب: مهر البغي والنكاح الفاسد.

<sup>(</sup>۷۳۳) سبق تخریجه قریبًا .

<sup>(</sup>۷۳٤) داين کثير، (۱/ ۲۰۰۱).

<sup>(</sup>۷۲۰) متفق عليه: البخاري رقم (۷۰) في الإيمالية، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم رقم (۱۹۹۹) في المسلقاقة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، وأبو داود (۳۳۲۹)، والترمذي (۱۲۰۰)، والنساق (۷/ ۲٤۱).

واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد بإسناد حسن. قاله الحافظ المنذري(٧٣٦).

وعن أنس رَبِيْكَ قال: وجد رسول الله ﷺ تمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» (٧٣٧). وذلك؛ لأن الصدقة محرمة على رسول الله وآل بيته الكرام.

وعن الحسن بن علي ﷺ قال: حفظت من رسول الله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، (٧٣٨). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، والدارمي.

وعن عائشة ﷺ قالت: كان لأبي بكر ﷺ غلام يُخرج له الخراج، وكان أبو بكر يَاكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة أني خدجته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكريده فقاء كل شيء في بطنه (٧٣٩).

## ٦- حفظ البطن عن الحرام بأنواعه:

عن أبي هريرة رَبِيْكَ أن رسول الله عَلِيْ قال: ﴿إِنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْلُواْ صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَهُ المؤمنون: ٥١] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا حَالُوا مِن طَيِبَاتِ مَ رَزَقَنَكُمْ ﴾ [المؤمنون: ٥١] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا حَالُوا مِن طَيِبَاتِ مَ رَزَقَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢] ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشغث أغبر يمديديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وخذي بالحرام، فأني يُستجاب لذلك؟ ١٥ (٧٤٠).

<sup>(</sup>٧٣٦)حسن: رواه أحمد في المسندة (٤/ ٢٢٣، ٣٢٤)، وحسنه الألباني في اصحيح الترغيب؛ (١٧٣٤).

<sup>(</sup>۷۳۷) متفق عليه: البخاري رقم (۲۰۵۵) في «البيوع»، باب: ما يتنزه من الشبهات، ومسلم رقم (۷۳۷) (۱۲۰۱) في «الزكاة»، باب: تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله، وأبو داود رقم (۱۳۵۱، ۱۳۵۷) في «الزكاة».

<sup>(</sup>٧٣٨)صحيح: الترمذي رقم (٢٥١٨) في «صفة القيامة»، باب: (٦٠)، والنسائي (٨/٣٢٧، ٣٢٨) في دالأشربة»، وأحمد في «المسند» (١٠١/١)، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٣٣٧٧).

<sup>(</sup>٧٣٩)صحيح: رواه البخاري رقم (٣٨٤٧) في المناقب الأنصار،، باب: أيام الجاهلية.

<sup>(</sup>٧٤٠)صحيح: رواه مسلم رقم (١٠١٥) في «الزكاة»، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب، والترمذي رقم (٢٩٩٠) في «التفسير».

وعن أبي سعيد الخدري صَحْفَى قال: قال النبي ﷺ: «من أكل طيبًا، وعمل في سنة، وأمن الناس بواثقه، دخل الجنة» (٧٤١).

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على (٧٤٢): «والذي نفسي بيده، لأن يأخد احدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب، ثم يأتي به فيحمله على ظهره فيأكل، خير له من ان يجعل في فيه ما حرّم الله ان الناس، ولأن يأخذ تُرابًا فيجعله في فيه، خير له من أن يجعل في فيه ما حرّم الله عليه». رواه أحمد بإسناد جيد، قاله المنذري (٧٤٣).

وعن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: «يأتي على الناس زمان، لا يُبالي المرء ما أخذ، مِنْ الحلال أم من الحرام» (٧٤٤). رواه البخاري.

# ٧- حفظ البطن عن الإمعان في الشبع:

عن أبي هريرة على قال: أضاف رسول الله على ضيفًا كافرًا، فأمر له رسول الله على أشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى، فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله على بشاة، فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمه، فقال رسول الله على: «المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء» (٥٤٥).

وقال النبي ﷺ: «المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» (٧٤٦). وعن المقداد بن معد يكرب رَئِّكُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًّا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه،

٧٤٠) رواه الترمذي (٧٨/٤) وقال: حسن صحيح.

الله على: ﴿لاَ الله على: البخاري رقم (١٤٨٠) في «الزكاة»، باب: قول الله تعالى: ﴿لاَ يَشْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَالًا﴾، ومسلم رقم (١٠٤٢) في «الزكاة»، باب: كراهة المسألة للناس، والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في «المسند» (٢/٣٥٧)، وقال الهيثمي في «المجمم» (٢٩٣/١٠): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد وثق.

الترغيب والترهيب، (١٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٧٤٤)صحيح: رواه البخاري رقم (٢٠٥٩) في «البيوع»، باب: من لم يبال من حيث كسب الماك.

<sup>(</sup>٧٤٠)صحيح: رواه مسلم رقم (٢٠٦٣) في الأشربة، باب: المؤمن يأكل في معي واحد.

<sup>(</sup>٧٤٦)متفق عليه: البخاري رقم (٣٩٣، ٣٩٤ه) في «الأطعمة»، باب: المؤمن يأكل في معى واحد، ومسلم رقم (٢٠٦٠، ٢٠٦١) في «الأشربة»، باب: المؤمن يأكل في معى واحد.

وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» (٧٤٧). رواه أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس على أن رسول الله على قال: (إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدًا في الآخرة الأخرة المناهم أهل الجوع غدًا في الآخرة الأخرة المناهم أهل الجوعة المناهم المناهم أهل الجوعة المناهم المناهم المناهم أهل الجوعة المناهم المنا

وقال النبي ﷺ: الكلوا واشربوا، والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة الالاها (٧٤٩).

وقال ابن عباس على: كُل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف. أو مخيلة. ذكره البخاري في صدر كتاب «اللباس» من صحيحه.

وقال عمر بن الخطاب رَوْكِينَ: إياكم والبطنة، فإنها ثقل في الحياة، نتن في الممات وقال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة. وقعدت الأعضاء عن العبادة.

وقال أبو سليمان الداراني: من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجأة. وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق؛ لأنه إذا شبع ظن أن الجلق كلهم شباع، وثُقل العبادة، وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد. والشباع يدورون حول المزابل.

وقال نافع: جاء رجل بجوار شيء إلى ابن عمر رَزِ فَيَ فقال: ما هذا؟ قال: شيء يُهضه به الطعام، قال: ما أصنع به إنه ليأتي علي الشهر ما أشبع فيه من الطعام.

وقال محمد بن واسع: من قلَّ طعامه فهم وأفهم، وصفا ورقَّ، وإنْ كثرة الطعام ليثقر صاحبه عن كثير مما يريد.

وقال أبو عبيدة الخواص: حتفك في شبعك، وحفظك في جوعك، إذا أنت شبعت

<sup>(</sup>٧٤٧) صحيح: الترمذي رقم (٢٣٨٠) في «الزهد»، باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل، وابن مح رقم (٢٣٤) في «الأطعمة»، وابن حبان في «صحيحه» (١٧٤، ٣٣٦٥)، ورواه أحمد في «المند (١٣٢٤) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٣٠) وصححه، وأقره الذهبي والألباني في «صحيح الجمع رقم (١٣٢٤).

<sup>(</sup>٧٤٨) رواه الطبراني بإسناد حسن، قاله المنذري (الترغيب والترهيب) (١٢٩/٤).

<sup>(</sup>٧٤٩) صحيح: رواه البخاري معلقًا مجزومًا به في أول كتاب «اللباس»، وابن ماجه رقم (٣٦٠٥) : اللباس»، باب: البس ما شئت ما أخطأك سرف أو غيلة، والنسائي (٧٩/٥) في «الزكاة»، باب الاختيال في الصدقة، ورواه أحمد في «المسند» (٧/ ١٨٧).

ثقلت فنمت استمكن منك العدو فجثم عليك.

وقال عمرو بن قيس: إياكم والبطنة؛ فإنها تقسِّي القلب.

وقال الحسن: كانت بلية أبيكم آدم ﷺ أكلة، وهي بليتكم إلى يوم القيامة.

وقد قيل: إذا أردت أن يصحَّ جسمك ويقل نومك، فأقلل من الأكل.

وقال بشر: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال؛ لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف من هذه الأقذار؟

قال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع، وقريبة من الشبعان، والشبع يُميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك.

ورُوي أن إبليس - لعنه الله - قال ليحيى عَلِيُّلا: ربما شبعت فأثقلناك عن الصلاة.

فقال يحيى: لله عليَّ ألا أشبع أبدًا ، فقال إبليس - عليه لعنة الله -: لله عليَّ أن لا أنصح مسلمًا أبدًا.

وقال الشافعي: الشبع يثقل البدن، ويزيل الفطنة، ويجلب النوم، ويضعف صاحبه عن العبادة.

وخلاصة القول: أن الرجل إذا شبع استمكن منه الشيطان فمنعه من كل خير، وزين له كل شر. وقد جمع الله هذا كله في قوله: ﴿وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١].

# الحصن التاسع عشر: حفظ الفرج

عن سهل بن سعد رَخِشَيُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من يضمن لي ما بين لحييه (٥٠٠)، وما بين رجليه (٥٠٠) تضمنت له الجنة» (٥٠٠). رواه البخاري.

## ١ - حفظ الفرج من الزنا:

<sup>(</sup>٧٥٠) لحييه: فكيه والمقصود اللسان.

<sup>(</sup>٧٥١) رجليه: المقصود الفرج.

<sup>(</sup>٧٥٢) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٤٧٤) في «الرقاق»، باب: حفظ اللسان.

عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن،

وعن عبد الله بن زيد رضي قال: سمعت رسول الله على يقول: «يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا، والشهوة الخفيّة، (١٥٤٠). رواه الطبران بإسناد صحيح، قاله المنذري (١٥٥٠).

وعن أبي هريرة تَطَنَّكُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، (٥٠٥٠).

وعن ابن مسعود رَعْفُ قال (۷۰۷): سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًا (۲۰۸) وهو خلقك»، قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تُزاني حليلة جارك».

وعن بريدة رَضِي أن رسول الله على قال: «حُرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى»، وفي رواية للنسائي: «أترون يدع له من حسناته شيئًا؟» (٥٩٥).

<sup>(</sup>٧٥٣) متفق عليه: البخاري رقم (٧٤٧٥) في اللظالم، باب: النهبي بغير إذن صاحبه، ومسلم رقم (٧٥) في «الإيمان»، باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.

<sup>(</sup>٤٥٤) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٣٢) بإسناد حسن لأجل عبد الله بن بديل، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ، وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٥٥): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء، وهو ثقة، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٧٣٩٠).

<sup>(</sup>٥٥٥) ﴿الترغيبِ والترهيبِ (١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٥٦٧) صحيح: رواه مسلم رقم (١٠٧) في «الإيمان»، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والنسائي (٦/ ٨٦) في «الزكاة».

<sup>(</sup>٧٥٧) متفق عليه: البخاري رقم (٤٤٧٧) في «التفسير»، باب: قوله تعالى: ﴿ لَكُلَّا يَجْمَـٰلُواْ يَقِمِ أَنْدَادًا ﴾، ومسلم رقم (٨٦) في «الإيمان»، باب: كون الشرك أقبح الذنوب.

<sup>(</sup>٧٥٨) الند: هو الشريك والمثيل.

<sup>(</sup>٧٥٩) صحيح: رواه مسلم رقم (١٨٩٧) في «الإمارة»، باب: حرمة نساء المجاهدين، وأبو داود (٢٤٩٦) في الجوادة، والنسائي (٣/٧٩٦) في «الجهاد».

# ٢- حفظ الفرج من اللواط (٧٦٠):

عن جابر رَوْفِينَ أَن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِن أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَى أَمَتِي عَمَلُ قُومَ لُوطٍ (٧٦١). رَوَاهُ التَرْمَذِي، وابن مَاجه، والحاكم، وقال الترمذي: حسن غريب.

وعن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق و أنه وجد رجلًا في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تُنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله و يستم علي بن أبي طالب و الله و اله و الله و الله

وعن عمر رَبِيْ قَالَ: قالَ رسولَ الله ﷺ: «اسْتَحْيُوا، فإنَّ اللهَ لَأُ يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن» (٧٦٤). رواه أبو يعلى بإسناد جيد، قاله المنذري (٧٦٠).

وعن علي بن طلق رَبِنْ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿لا تأتوا النساء في استاهن، فإن الله لا يستحي من الحق»(٧٦٦). رواه أحمد، والترمذي وحسنه.

#### ٣- حفظ الفرج عن إتيان البهيمة:

روى الحاكم (٣٥٦/٤) عن أبي هريرة مرفوعًا: «ملعون من عمل عمل قوم لموط، ملعون من أتى شيئًا من البهائم». وقال: صحيح الإسناد، قلت: بل هو ضعيف

<sup>(</sup>٧٦٠) اللواط: هو أن يأتي الرجل الرجل.

<sup>(</sup>٧٦١) صحيح : الترمذي رقم (١٤٥٧) في الحدود،، وابن ماجه رقم (٢٥٦٣) في الحدود،، باب: من عمل عمل قوم لوط، وهو في اصحيح الجامع، رقم (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٧٦٢) قال الألباني في «صحيح الترغيب» (٢/٤/٢): يعني في «شعب الإيمان» (٢/١٢١/٢)، ورواه في «السنن» من غير طريق ابن أبي الدنيا، وأعله بالإرسال (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲۲۳) «الترغيب والترهيب» (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٧٦٤) صحيح لغيره: ابن ماجه رقم (١٩٧٤) في «النكاح»، باب: النهي عن إتيان النساء في أوبيارهن، وأحمد في «المسند» (٣١٣/٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٧٦٥) (الترغيب والترهيب، (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٧٦٦) حسن: الترمذي رقم (١١٦٤) في «الرضاع»، باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، ورواه أحمد في «المسند» (٨٦/١)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٢٤٣٤).

الإسناد؛ لأنه من رواية هارون بن هارون التيمي، وهارون هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲۲۷): ضعيف، وقد رواه الطبراني من طريق أخرى، ولكنها أضعف من الأول؛ لأنها من رواية محرر أخي هارون هذا وهو أضعف منه، قال عنه الحافظ في «التقريب»: متروك (۷۲۸).

ولا تغتر بتحسين الترمذي لأحاديث محرر هذا، فإن الترمذي تَخَلَقُهُ متساهل في التحسين كما هو معلوم.

ومع ضعف هذه الأحاديث، فإن إتيان البهيمة محرَّم بالاتفاق، وبعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمَادُونَ ۞﴾

# ٤- حفظ الفرج من إتيان المرأة وهي حائض:

عن أبي هريرة مرفوعًا «من أتى حائضًا ، أو امرأة في دُبُرها ، أو كاهنًا فصدَّقه ، فقد كفر بما أنزل على محمد» (٧٧٠). رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصَححه الألباني (٧٧١).

# ٥- حفظ الفرج عن السحاق ونكاح اليد:

السحاق: هو إتيان المرأة المرة، وكلاهما محرم بالاتفاق واستدل العلماء على تحريمهما بعموم قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمّ لِفُرُوجِهِمْ حَنِظُونٌ ۞﴾

وخلاصة القول أنه يجب على المسلم أن يحفظ فرجه عن جميع ما حُرِّم عليه؛ لأن كثرة الذنوب تُمكن الشيطان من الإنسان.

#### 多多多

<sup>(</sup>٧٦٧) قتقريب التهذيب، (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٧٦٨) فتقريب التهذيب، (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٧٦٩) صحيح: رواه أبو داود رقم (٤٤٦٤) في «الحدود»، باب: فيمن أتى بهيمة، والترمذي رقم (٧٦٩) في «الحدود»، ورواه أحمد في «المسند» (٣٠٠/١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٥٨) وصححه، وأقره الذهبي والألباني في «الإرواء» (١٣/٨) حديث رقم (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>۷۷۰) صحيح: رواه أبو داود رقم (۳۹۰۴) في «الكهانة»، باب: في الكاهن، والترمذي رقم (۱۳۵) في «الطهارة»، وابن ماجه رقم (۱۳۳) في «الطهارة»، ورواه أحمد في «المسند» (۲۲۲، ۲۶۲، ۲۶۳).

<sup>(</sup>۷۷۱) 🚮 ب الزفاف، (۱۵).

#### الحصن العشرون: حفظ اليد

### ١- حفظ اليد عن نزغات الشيطان:

عن أبي هريرة رَيَزِ هُنَيُ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزعُ في يده، فيقع في حُفرة من النار»(٧٧٢).

وعنه رَبِرُ قَالَ: قالَ أَبُو القَاسَم ﷺ: (من أَشَارَ إِلَى أَخْبِه بِحَدَيْدَة، فَإِنَّ المَلائكة تلعنه حتى ينتهى، وإن كان أخاه لأبيه وأمه (٧٧٣).

## ٢- حفظ اليد عن قتل المسلم:

عن أبي بكرة رَوْفِي أن النبي عَلَيْهِ قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار»، قيل يا رسول الله: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (٧٧٤).

عن ابن مسعود رَيِّ قَالَ: قال رسول الله رَيَّ : «سباب المسلم فُسوق، وقتاله كَالِيْدِ: «سباب المسلم فُسوق، وقتاله كفر» (۷۷۰).

#### ٢- حفظ اليد عن قتل النفس:

عن أبي هريرة رَبِّ النَّبِي ﷺ قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا نُخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى مُمًّا فقتل نفسه، فسُمُّه في يده يتحساه في نار

<sup>(</sup>۷۷۲) متفق عليه: البخاري رقم (۷۰۷۷) في «الفتن»، باب: قول النبي ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»، ومسلم رقم (۲٦۱۷) في «البر والصلة»، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. (۷۷۳) صحيح: رواه مسلم رقم (۲٦١٦) في «البر والصلة»، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.

<sup>(</sup>٧٧٤) متفق عليه: البخاري رقم (٣١) في «الإيمان»، باب: ﴿وَلِن طَآيِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَــَـٰلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾، ومسلم رقم (٢٨٨٨) في «الفتن وأشراط الساعة»، باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما.

<sup>(</sup>٧٧٥) متفق عليه: البخاري رقم (٤٨) في «الإيمان»، باب: خوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر، ومسلم رقم (٦٤) في «الإيمان»، باب: بيان قول النبي ﷺ «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر».

جهنم خالدًا نُخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا نُخلدًا فيها أبدًا» (٧٧٦).

#### ٤ - حفظ اليد عن مصافحة الأجنبية:

اعلم أخي المسلم: أنه لا يجوز للمسلم أن يُصافح امرأة أجنبيه منه، وهذا الحكم يشمل المرأة المحرمة تحريمًا مؤقتًا أيضًا.

فعن معقل بن يسار رَخِيْكُ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لأَن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له». رواه الطبراني، والبيهقي، والروياني، وقال الألباني: سنده جيد.

وبالتحريم قال جمهور علماء المذاهب الأربعة وغيرهم (٧٧٧).

المذهب الحنفي: يقول صاحب «الدر المختار»: لا يحلّ مس وجه المرأة وكفيها وإن أمن الشهوة.

المذهب المالكي: يقول الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الدردير: لا تجوز مصافحة المرأة ولو متجالة (٧٧٨).

المذهب الشافعي: يقول أبو زرعة: «يحرُم مسُّ الأجنبية»، وكذا قال الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني.

المذهب الحنبلي: قال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد ابن حنبل - سُئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدد فيه جدًّا.

قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.

وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي: إن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل، سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا.

فهذه فتاوى علماء المذاهب الأربعة – رحمهم الله – وهذا هو الحق في المسألة، فمن حاد عنه فقد اتبع هواه بغير هدى من الله.

<sup>(</sup>٧٧٦) متفق عليه: البخاري رقم (٧٧٨ه) في «الطب»، باب: شرب السم والدواء به، ومسلم رقم (٧٧٦) في «الإيمان»، باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

<sup>(</sup>٧٧٧) راجع رسالة «أدلة تحريم المصافحة»، للشيخ محمد بن أحمد المقدم - حفظه الله -.

<sup>(</sup>٧٧٨) متجالة: عجوز.

#### شبهات:

من الناس من يقول: إني أصافح الأجنبية بدون شهوة وبنية صافية، فهل هذا حرام؟ الجواب: نعم. . . حرام؛ لأن المعصوم علية ذا القلب التقي النقي الطاهر لم يصافح امرأة أجنبية، تقول عائشة على: «ما مسّت يد رسول الله علية يد امرأة إلا امرأة علكها» (٧٧٩). ومعنى يملكها – أي يملك نكاحها .

ويقول آخر : إني أعلم بأن مصافحة المرأة حرام، ولكن أستحي من ردِّ يد قريبتي مثلًا إذا مدت يدها – فهذه ضرورة !!

والجواب: أن هذه ليست ضرورة شرعية معتبرة؛ لأن النساء في المبايعة مددن أيديهن لمصافحة النبي ﷺ فأبى، وقال: «إني لا أصافح النساء» (٧٨٠). رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي ومالك.

ويقول آخر: ورد أن عمر بن الخطاب كان يصافح النساء في البيعة.

والجواب: هذا الأثر رواه الطبراني بإسناد ضعيف جدًّا لا تقوم به حجة.

وخلاصة القول في هذا: أنه يُحرُّم على المسلم أن يصافح أي امرأة أجنبية منه، وهي كل امرأة يجوز له أن يتزوج بها .

### ٥- حفظ يد الرجل عن لبس الذهب:

<sup>(</sup>٧٧٩) متفق عليه: البخاري رقم (٧٢١٣) في «الأحكام»، باب: بيعة النساء، ومسلم رقم (١٨٦٦) في الإمارة»، باب: كيفية بيعة النساء.

<sup>(</sup>٧٨٠) صحيح: الترمذي رقم (١٥٩٧) في «السير»، باب: ما جاء في بيعة النساء، والنسائي (٧/ ١٤٩) في «البيعة»، وأحمد في «البيعة»، وأحمد في «المبيعة»، وأحمد في «المستد» (٣/ ٣٥٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٧)، وهو في «صحيح الجامع» (٣٥١٣).

<sup>(</sup>٧٨١) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٠٩٠) في «اللباس والزينة»، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.

#### ٦- حفظ اليد عن اللعب بالنرد:

عن بريدة رَحَقُ أَن النبي الله قال: «من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه (٧٨٢).

وعن أبي موسى الأشعري رَضِي أن رسول الله ﷺ قال: «من لعب بنرد فقد عصى الله ورسوله» (٧٨٣). رواه مالك، وأبو داود، وابن ماجه.

وبالجملة يجب على المسلم أن يحفظ جميع جوارحه عن المعاصي صغيرها وكبيرها ، فإن استهواه الشيطان فاقترف شيئًا ، وجب عليه المسارعة بالتوبة .

## الحصن الحادي والعشرون: تحصين البيت

#### ١- ذكر الله عند الدخول:

عن أبي مالك الأشعري على أن رسول الله الله قال: «إذا ولج (١٨٤) الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج، وخير المخرج؛ بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم يُسلم على أهله (٥٨٥). رواه أبو داود، وقال الألباني: إسناده صحيح.

## ٢- التسليم على الأهل:

قال النووي: يستحب أن يقول: بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم

<sup>(</sup>٧٨٢) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٢٩٠) في «الشعر»، باب: تحريم اللعب بالنردشير، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٢٧٦)، وأبو داود (٤٩٣٩) في «الأدب»، وابن ماجه (٣٧٦٣) في «الأدب»، وأحد في «المسند» (٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٧٨٣) حسن: البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٣٦٩)، ومالك في «الموطأ» (٢/٢)، وأبو داود رقم (٧٨٣) حسن: البخاري في «الأدب»، وابن ماجه (٣٧٤/٤) في «الأدب»، ورواه أحمد في «المسند» (٤/٣٩٤)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢٦٧٠) لعلة الانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري، وطرق الحديث الأخرى التي يتقوى بها.

<sup>(</sup>٧٨٤) ولج: دخل.

<sup>(</sup>٧٨٥) حسن: رواه أبو داود رقم (٩٠٩٦) في «الأدب»، باب: ما يقول الرجل إذا دخل بيته، وحسنه الألباني في «الصحيحة» وقم (٧٢٥)، ثم تراجع عنه تحسينه ورفعه من «الصحيحة» في طبعة المعارف.

سواء كان في البيت آدمي أم لا ، لقوله تعالى : ﴿فَإِذَا دَخَلْتُد بُيُونَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ نَجِيَّــَـهُ مِنْ عِنـدِ اللّهِ مُبَدَرَكَةُ طَيِّــَـبَةً﴾

وعن أنس رَعْظُى قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بُني إذا دخلت على أهلك، فسلم يكن بركة عليك، وعلى أهل بيتك» (٧٨٧). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

وعن أبي أمامة الباهلي تُغْفُ أن رسول الله على قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله على : رجل خرج غازيًا في سبيل الله على فهو ضامن على الله على حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله – تعالى – حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام، فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى» (٧٨٨). رواه أبو داود بإسناد حسن قاله النووي (٧٨٩).

قال النووي تَطَلَّهُ: «ضامن على الله تعالى» أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء، فمعناه أنه في رعاية الله. اهر(٧٩٠).

وما أجمل هذا العطاء أن يظل الرجل في رعاية الله وحفظه.

# ٣- ذكر الله عند الطعام والشراب:

عن جابر رضي قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿إذَا دَخُلُ الرَجْلِ بِينَهُ فَذَكُرُ اللهُ عَنْدُ دَخُولُهُ ، وعند طعامه ، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند طعامه ، قال: تعالى عند طعامه ، قال الديم المبيت ، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه ، قال: أدركتم المبيت والعشاء »(٧٩١).

<sup>(</sup>٧٨٦) وتخريج الكلم الطيب، تعليق رقم (٤٣).

<sup>(</sup>٧٨٧) ﴿الأَذْكَارِ ﴾ (١٩).

<sup>(</sup>۷۸۸)حسن لغيره: رواه الترمذي رقم (٢٦٩٨) في «الاستئذان»، باب: ما جاء في التسليم إذا دخل بيته، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، قال الحافظ في «التقريب» (٤٧٣٤): ضعيف، وحسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب» (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٧٨٩) صحيح: البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٠٩٤)، وأبو داود رقم (٢٤٩٤) في «الجهاد»، باب: فضل الغزو في البحر، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (٧ /٧٧) وصححه، وأقره الذهبي والألباني.

<sup>(</sup>٧٩٠) ﴿الأذكارِ (٢٠)، باب: ما يقول إذا دخل بيته.

<sup>(</sup>٧٩١) رواه مسلم. رقم (٢٠١٨) في «الأشربة»، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما.

#### ٤ - كثرة تلاوة القرآن في البيت:

وذلك لأن القرآن يُعطر البيت، ويطيبه، ويطرد منه الشياطين.

فعن أبي موسى الأشعري رَخِيْنَ أن النبي عَيَّةِ قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ربح لها، وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب، وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ربح، وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ربح، وطعمها مر، (٧٩٧).

كما أن تلاوة القرآن بخشوع في البيت تجعل الملائكة تدنو منه.

فعن أبي سعيد الخدري وَ أَن أسيد بن حُضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده، إذ جالت فرسهُ، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، ثم جالت أخرى أيضًا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها، فإذا مثل الظّلة فوق رأسي، فيها أمثال الشرم، عَرَجَت في الجوحتي ما أراها، قال: فغدوت على رسول الله عَنِي فقلت: يا رسول الله النا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله عَنِي: «اقرأ بن حضير»، ابن حُضير»، قال: فقرأت، ثم جالت أخرى، فقال رسول الله عَنِي: «اقرأ بن حضير»، قال: ثم جالت أيضًا، ثم قال رسول الله عَنِي: «اقرأ ابن حضير»، فانصرفت، وكان يحيى قال: ثم جالت أيضًا، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السُرُج عرجت في الجوحتي ما أراها، فقال رسول الله عَنِي: «تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم» (٧٩٣).

<sup>(</sup>٧٩٢) متفق عليه: البخاري رقم (٧٤٧ه) في «الأطعمة»، باب: ذكر الطعام، ومسلم رقم (٧٩٧) في وصلاة المسافرين، باب: فضيلة حافظ القرآن.

<sup>(</sup>٧٩٣) متفق عليه: البخاري رقم (١٨٠٥) في «فضائل القرآن»، باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. المترآن، ومسلم رقم (٧٩٧) في اصلاة المسافرين»، باب: نزول السكينة لقراءة القرآن.

<sup>(</sup>٧٩٤) صحيح: الدارمي (٢/٤٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٦١) (٤٤٧/٢) وصححه، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني في «الصحيحة» رقم (١٥٢١)، وقال: وهو كما قالا وهو أصح من المرفوع ولكنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي، والله أعلم. وهو في «صحيح الجامع» مرفوعًا رقم (١١٧٠).

وعن النعمان بن بشير رَوْقِي أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال، فيقربها شيطان (٧٩٥). رواه الترمذي، وقال: غريب، والنسائي، وابن حبان، والحاكم ولفظه: ﴿ولا يقرآن في بيت فيقربه شيطان ثلاث ليال».

#### ٥- تطهير البيت من صوت إبليس:

قال تعالى: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَفْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: ٦٤].

قال مجاهد: صوت الشيطان الغناء.

وإذا نادى إبليس في بيت، اجتمع عليه جنوده من كل مكان، فعاثوا في البيت الفساد، وأوقعوا فيه الشقاق والفرقة والبغضاء والشحناء، فإذا كثر الغناء في البيت عششت فيه الشياطين، واتخذته لها مسكنًا. فعليك أخي المسلم بتطهير بيتك من الغناء سواء من المذياع أو التلفاز أو غيرهما.

## ٦- تطهير البيت من الأجراس:

عن أبي هريرة رَبِّكُ أن النبي ﷺ قال: «الجرس مزامير الشيطان»(٧٩٦).

وعن أبي هريرة رَبِّ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب ولا جرس» (٧٩٧). رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

واعلم أن الملائكة جند الرحمن، وهم دائمًا في حرب مع جند الشيطان، فإذا تخلّت عنهم جنود الرحمن، استحوذت عليهم جنود الشيطان، وعن عائشة رائمة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تدخُلُ الملائكة بيتًا فيه جرس» (٧٩٨). رواه أبو داود وهو حسن.

<sup>(</sup>٧٩٥) صحيح: الترمذي رقم (٣٨٨٢) في الفضائل القرآن، باب: ما جاء في آخر سورة البقرة، وابن حبان في الصحيحه، رقم (١٧٢٦)، وصححه وأقره المستدرك، والحاكم في المستدرك، والحرب، وصححه وأقره الذهبي، والألباني في الصحيح الترغيب، رقم (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٧٩٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٢١١٤) في «اللباس والزينة»، باب: كراهة الكلب والجرس.

<sup>(</sup>٧٩٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٢١١٣) في «اللباس والزينة» باب: كراهة الكلب والجرس في السفر، وأبو داود رقم (٣٥٥٥) في «الجهاد»، والترمذي رقم (١٧٠٣) في «الجهاد»، ورواه أحمد في «المسند» (٢/ ٢٦٢،٧٦٥).

<sup>(</sup>٧٩٨) حسن لغيره: أبو داود رقم (٤٧٣١) في «الخاتم»، باب: ما جاء في الجلاجل، والنسائي (٨/ ٥٦٢) في «الزينة»، ورواه أحمد في «المسند» (٦/ ٢٤٢) وحسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» \_\_\_

#### ٧- تطهير البيت من التصاليب:

عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عِلَم نقضه (٧٩٩). رواه البخاري وأبو داود.

## · ٨- تطهير البيت من التصاوير والتماثيل:

يجب على المسلم أن يُطهر بيته من التماثيل، إلا ما ورد فيه الاستثناء وهو لعب البنات، وكذلك التصاوير إلا ما كان لضرورة كصورة البطاقة والأوراق الرسمية.

وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير ولا تماثيل.

وكما قلنا آنفًا إذا خرجت الملائكة من البيت عششت فيه الشياطين، فعن عائشة وللها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله ولله الله والى رسوله الله والى رسوله الله فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله والله ماذا أذنبت؟ قال: «ما بال هذه النّمرقة؟»، فقالت: اشتريتها لتقعد عليها، وتوسدها، فقال رسول الله والله والله الله المحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم». وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» (١٠٠٠).

وعن أبي هريرة رَزِشِينَ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تمثايل أو تصاوير، (٨٠١).

واعلم أن التحريم عام شامل لجميع أنواع الصور سواء كانت صورة، أو تمثالًا، لها ظل أو ليس لها ظل، باليد أو بالآلة.

قال النووي تَعَلَّشُهُ: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا (^^`\) في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة وغيرهم. اهـ.

<sup>=</sup> رقم (۲۱۲۰).

<sup>(</sup>٧٩٩) صحيح: رواه البخاري: رقم (٧٩٥) في «اللباس»، باب: نقض الصور.

<sup>(</sup>٨٠٠) متفق عليه: البخاري رقم (٣١٠٥) في «البيوع»، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم رقم (٢١٠٧) في «اللباس والزينة» (٩٦)، باب: في تحريم تصوير صورة الحيوان.

<sup>(</sup>٨٠١) صحيح: رواه مسلم رقم (٢١١٢) في «اللباس والزينة»، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان.

<sup>(</sup>٨٠٢) أي المذهب الشافعي.

ويُستثنى من ذلك الصور التي لا روح فيها كالأشجار، والأنهار، والزروع، والجمادات، وغيرها.

عن سعيد بن أبي الحسن رَوَّ قَال: كنت عند ابن عباس: إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس: إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك، إلا ما سمعت من رسول الله عليه الله عمته يقول: «من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا». فربا الرجل ربوة (٨٠٣) شديدة واصفر وجهه، فقال ابن عباس: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بالشجر، وكل شيء ليس فيه روح (٨٠٤).

### ٩- تطهير البيت من الكلاب:

عن أبي طلحة رَزِيْنِيَ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة» (٨٠٥).

وعن عائشة (^^^`) على قالت: واعد رسول الله على جبريل على في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا، فألقاها من يده وقال: «ما يُخلف الله وعده ولا رُسله»، ثم التفت فإذا جرو (^^^`) كلب تحت سريره فقال: «يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هنا؟»، فقالت: والله ما دريت، فأمر به فأخرج فجاء جبريل، فقال رسول الله على الكلب الذي كان في بيتك، إنّا لا على ندخُلُ بيتًا فيه كلب ولا صورة». رواه مسلم، ورواه البخاري بنحوه عن ابن عمر.

ولا يستثنى من ذلك إلا كلب الصيد وكلب الحراسة، بشرط ألا يكون أسود؛ لأن النبي ﷺ قال: «الكلب الأسود شيطان» (١٠٠٨). رواه مسلم.

<sup>(</sup>۸۰۳) ربا: ربوة: انتفخ غيظًا.

<sup>(</sup>٨٠٤) متفق هليه: البخاري رقم (٣٢٢٥) في «البيوع»، باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، ومسلم رقم (٢١١٠) في «اللباس»، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي (٥/ ٢١٥) في «اللباس»،

<sup>(</sup>٨٠٥) متفق عليه: البخاري رقم (٣٢٢٥) في ابدء الحلق، باب: إذا قال أحدكم آمين، ومسلم رقم (٢١٠٦) في االلباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة حيوان.

<sup>(</sup>٨٠٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٢١٠٤) في «اللباس والزينة»، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، ورواه البخاري عن ابن عمر رقم (٣٢٢٧) في «بدء الخلق»، باب: إذا قال أحدكم آمين.

<sup>(</sup>٨٠٧) الجرو: الكلب الصغير.

<sup>(</sup>٨٠٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٥١٠) في «الصلاة»، باب: قلر ما يستر المصلي.

وأمر بقتله، فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان (٨٠٩).

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رشي قال: سمعت رسول الله على يقول: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، (٨١٠).

#### ١٠- الإكثار من صلاة النوافل في البيت:

عن ابن عمر والله النبي على قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» (١١١).

ومن المعلوم أن المقابر، والفلوات، والأماكن الخربة مساكن الشياطين، فكأنه ﷺ يريد منا أن نجعل لبيوتنا قسطًا من صلاة النافلة لتطرد الشياطين منها.

قال النووي: حثَّ على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المجلطات، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان. الهر(۸۱۲).

وحثَّ على ذلك في حديث آخر فقال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»(٨١٣).

وعن أبي موسى الأشعري تَعْلَيُّ أن رسول الله ﷺ قال: «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يُذكر الله فيه: مثل الحي والميت (٨١٤).

#### ١١- الكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة:

من المعلوم أن الشيطان يريد أن يهدم المجتمع المسلم، فهو يكيد له ويدبر ويخطط، ومن هذه الخطط تقويض عرش الأسرة المسلمة؛ لأنها هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع.

<sup>(</sup>٨٠٩) صحيح: رواه مسلم رقم (١٥٧٢) في المساقاة،، باب: الأمر بقتل الكلاب.

<sup>(</sup>٨١٠) متفق عليه: البخاري رقم (٢٣٢٢) في «المزارعة»، باب: اقتناء الكلب للحرث، ومسلم رقم (١٥٧٥) في «المساقاة»، باب: الأمر بقتل الكلاب.

<sup>(</sup>٨١١) متفق عليه: البخاري رقم (٤٣٢) في «الصلاة»، باب: كراهية الصلاة في المقابر، ومسلم رقم (٧٧٧) في «صلاة المسافرين»، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته.

<sup>(</sup>٨١٢) اشرح النووي على مسلم، (٦/ ٦٨) بشرح النووي.

<sup>(</sup>٨١٣) متفق عليه: البخاري رقم (٧٣١) في «الأذان»، باب: صلاة الليل، ومسلم رقم (٧٨١) في «صلاة المسافرين»، باب: استحباب صلاة النافلة، والنسائي (١٩٨/٣) في «قيام الليل».

<sup>(</sup>٨١٤) صحيح: رواه مسلم رقم (٧٧٩) في اصلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته.

ويتضح ذلك من حديث جابر رَوْشَيُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن إِبلس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيُدنيه منه ويقول: نعم أنت (٨١٥). رواه مسلم.

وذلك؛ لأن التفريق بين الزوجين هدم للمجتمع من أساسه، وهذا هدف اللعين.

ولذلك يجب على الزوج أن يعامل أهله بالحسنى، وينتقي الحسن من الكلام حتى لا ينزغ الشيطان بينه وبين أهله، قال تعالى: ﴿وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيطَانَ يَنْزَعُ الشَّيطانَ بينه وبين أهله، قال تعالى: ﴿وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيطَانَ يَنْزُعُ مَيْنَهُم ۗ ﴾ تَنْزُعُ بَيْنَهُم ﴾ تالإسراء: ٥٣].

والكلمة الطيبة تشرح الصدر، وتديم العشرة، وتنشر السعادة بين الزوجين. وقال النبي ﷺ لجابر: «هلا جارية تُلاعبها وتلاعبك؟» (٨١٦). متفق عليه.

# الحصن الثاني والعشرون: دعاء الخروج من البيت

عن أنس رَبِيْكَ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال – يعني إذا خرج من بيته –: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يُقال له: كُفيت، ورقيت، وهُديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قلا هُدي وكُفي ووقي؟!» (٨١٨). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني (٨١٨).



<sup>(</sup>٨١٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٨١٣) في «صفة القيامة»، باب: تحريش الشيطان.

<sup>(</sup>٨١٦) متفق عليه: البخاري رقم (٤٠٥٢) في «المغازي»، باب: ﴿إِذْ هَمَّت طَّالِّفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَكُ ﴾، ومسلم رقم (٧١٥) في «المساقاة والمزارعة»، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه.

<sup>(</sup>٨١٧) صحيح: أبو داود رقم (٥٠٩٥) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا خرج من بيته، والترمذي رقم (٨١٧) صحيح: أبو داود رقم (١٩٩)، وهو في «صحيح الجامع» (٣٤٢٧) في «الدعوات»، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٨٩)، وهو في «صحيح الجامع» (٤٩٩).

<sup>(</sup>٨١٨) (تخريج الكلم الطيب؛ (٤١).

## الحيسن الثالث والعشرون: دعاء دخول المسجد

عن عبد الله بن عمرو بن العاص في عن النبي عن أنه كان إذا دخل المسجد يقول: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم». قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم» (٨١٩). رواه أبو داود، وحسنه النووي (٨٢٠)، وصححه الألباني (٨٢١).

### الحيصن الرابع والعشرون: دعاء المساء

عن أبي هريرة رَجِيَّكَ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: «أما لو قُلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك (٨٢٢). رواه مسلم.

وفي رواية لابن السني: «من قال: أعودْ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثًا لم يضره شيء،، وسندها صحيح.

وَفِي رَوَايَة لَمُسَلَم : «مَن نَزَلَ مَنَزَلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكُلَمَاتَ الله التَّامَاتُ مَن شر مَا خُلَق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»(٨٢٣)



<sup>(</sup>٨١٩) صحيح: أبو داود رقم (٤٦٦) في «الصلاة»، باب: ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، والنسائي (٨١٩) في «الطهارة»، وابن ماجه رقم (٥٤٠)، ورواه أحمد في «المسند» (٣/٥/٦)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲۲۰) (الأذكار، (۲۲).

<sup>(</sup>٨٢١) اتخريج الكلم الطيب؛ تعليق رقم (٤٧).

<sup>(</sup>٨٢٢) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٠٩) في «الذكر والدعاء»، باب: في التعوذ من سوء القضاء.

<sup>(</sup>٨٢٣) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٠٨) في «الذكر والدعاء»، باب: في التعوذ من سوء القضاء.

#### الحصن الخامس والعشرون: دعاء الصباح والمساء

عن عثمان بن عفان عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه في صباح كل يوم، ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء (٨٢٤). رواه الترمذي، وقال: حسن غريب صحيح، وصححه الألباني (٨٢٥).

#### الحيصن السادس والعشرون: دعاء السفر

عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عن عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عن شرك وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما يدب عليك، أحوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد وما ولد من البلاء وحسنه الحافظ.

# الحيصن السابع والعشرون: الدعاء

روى أبو داود في «سننه»، عن أبي الأزهر الأنماري عَنْكُ أن رسول الله على كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: «بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ

<sup>(</sup>٨٢٤)صحيح: الترمذي رقم (٣٣٨٨) في «الدعوات»، باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، وابن ماجه رقم (٣٨٦٩)، في «الدعاء»، والحاكم في «المستدرك» (١/٤١٥)، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٥٧٤٥).

<sup>(</sup>٨٢٥) اتخريج الكلم الطيب، (١٠).

<sup>(</sup>٨٢٦)حسن: أبو داود رقم (٢٦٠٣) في «الجهاد»، باب: ما يقول الرجل إذا نزل منزلًا، ورواه أحمد في «المسند» (١٣٣/٢)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند»، والحاكم (٢/ ١٠٠) وصححه، وأقره اللهبي.

شيطاني، وفُك رهاني، واجعلني في النَّديِّ الأعلى، (٨٢٧). وحسن النووي سنده (٨٢٨). قال أبو بكر رَزِّقَيُّ: يا رسول الله، علمني شيئًا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت.

قال: «قُل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه».

وفي رواية: «وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجرُّه إلى مسلم، قُله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك، (٢٩٨). رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني (٨٣٠).

## الحيسن الثامن والعشرون: البسملة

عن أبي تميمة الهيجمي، عمَّن كان ردف النبي عَلَيْهِ قال: كنت ردفه على حمار، فعثر الحمار، فقلت تعس الشيطان، فقال لي النبي عَلَيْهِ: «لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان، تعاظم في نفسه، وقال: صرعته بقوي، وإذا قلت: بسم الله، تصاغرت إليه نفسه، حتى يكون أصغر من ذباب، (۸۳۱). رواه أحمد بإسناد جيد، قاله المنذري (۸۳۲).

وعن عائشة على النبي عَلَيْهِ قال: (إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر ألَّذ تعالى في أوله، فليقل: بسم الله أوله وآخره (٨٢٣). رواه الترمذي،

<sup>(</sup>۸۲۷) صحيح: رواه أبو داود رقم (۵۰۵٤) في «الأدب»، باب: ما يقول عند النوم، وابن السني في اعمل اليوم والليلة، حديث رقم (۷۱٤)، والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۵٤٠)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو في «صحيح الجامع» رقم (۶٦٤٩).

<sup>(</sup>٨٢٨) الأذكار (٧٧).

<sup>(</sup>٨٢٩) صحيح: رواه أبو داود رقم (٣٠٩٧) في «الأدب»، باب: ماذا يقول إذا أصبح، والترمذي رقم (٨٢٩) في «الدعوات»، وهو في «صحيح الجامع» (٤٤٠٢).

<sup>(</sup>٨٣٠) اتخريج الكلم الطيب، تعليق (٩).

<sup>(</sup>٨٣١) صحيح: رواه أبو داود رقم (٤٩٨٢) في «الأدب»، باب: لا يقال خبثت نفسي، والنسائي في اعمل اليوم والليلة» حديث رقم (٥٥٥)، ورواه أحمد فير «المسند» (٥٩/٥، ٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٢٩٢/٤)، وصححه الألباني في الصحيح الجامع» رقم (٧٤٠١).

<sup>(</sup>٨٣٢) ﴿الترغيبِ والترهيبِ (٥/٢٧٦).

<sup>(</sup>٨٣٣) صحيح: أبو داود رقم (٣٧٦٧) في «الأطعمة»، باب: التسمية على الطعام، والترمذي رقم =

وقال: حسن صحيح.

وعنها أيضًا قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل طعامًا في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه لو سمى لكفاكم» (٨٣٤). رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

وينبغي للمسلم أن يُسمي الله إذا وضع شيئًا، أو رفعه، أو جلس، أو قام، أو فعل أي شيء؛ لأن البسملة مجلبة للبركة مُطردة للشياطين.

# الحصن التاسع والعشرون: رد التثاؤب

وينبغي على المسلم أن يرد التثاؤب ما استطاع، وأن يضع يده على فيه إذا تثاءب.

عن أبي هريرة رَبِّ أن النبي عَلَى قال: ﴿إن الله يجب العُطاس، ويكره التثاوب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان، ( ١٥٥٥ م رواه البخاري ومسلم .



<sup>= (</sup>١٨٥٨) في «الأطعمة»، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٢٨١)، ورواه أحمد في «المسند» (٢٠٧/٦)، والدارمي (٢/٢٩) في «الأطعمة»، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٣٨٠).

<sup>(</sup>٨٣٤) صحيح: الترمذي رقم (١٨٥٨) في «الأطعمة»، باب: ما جاء في التسمية على الطعام، وابن ماجه رقم (٣٢٦٤) في «الأطعمة»، ورواه أحمد في «المسند» (٣/٦٤، ٢٤٦، ٢٥٦)، وهو في «صحيح الجامع» رقم (١٣٢٣).

<sup>(</sup>٨٣٥) متفق عليه: البخاري رقم (٦٢٢٦) في «الأدب»، باب: إذا تثاءب فليضع يده على فيه، ومسلم رقم (٢٩٩٤) في «الزهد»، باب: تشميت العاطس.

<sup>(</sup>۸۳٦) فيه: فمه.

<sup>(</sup>۸۳۷) صحيح: رواه مسلم رقم (۲۹۹۵) في «الزهد والرقائق»، باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب.

# الحصن الثلاثون: التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا مَرَبُواْ فِي ٱلأَرْضِ قَالُ تَعَلَّمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَكَانُواْ غُلُومِهُمْ وَاللهُ يُمِيءَ وَيُمِيثُ اللهُ وَكَانُواْ غُلُومِهُمْ وَاللهُ يُمِيءَ وَيُمِيثُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾

وعن أبي هريرة رَخِيْنَيُ أن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ﷺ، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم (٨٣٨).

# الحصن الحادي والثلاثون: الأذان طارد للشيطان

عن أبي هريرة رَخِيْفَيَ قال: قال رسول الله رَبِيْفِيَ: ﴿إِذَا نُودِي للصلاة أَدِبَرِ الشيطان وله ضُراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قُضي النداء أقبل، حتى إذا ثُوب بالصلاة أدبر حتى إذا تُضي التثويب أقبل (٨٣٩). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٨٣٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٦٦٤) في «القدر»، باب: الأمر بالقوة وترك العجز.

<sup>(</sup>٨٣٩) متفق عليه: البخاري رقم (٣٠٨) في «الأذان»، باب: فضل التأذين، ومسلم رقم (٣٨٩) في «الصلاة»، باب: فضل الأذان.

<sup>(</sup>٨٤٠) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٨٩) في «الصلاة»، باب: فضل الأذان وهرب الشيطان من سماعه.

<sup>(</sup>٨٤١) حائط: بستان.

الشيطان إذا نُودي بالصلاة أدبر». رواه مسلم.

# الحيصن الثاني والثلاثون: الوضوء

عن ابن عباس في أن رسول الله على قال: «طهروا هذه الأجساد طهركم الله؛ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرًا، إلا بات معه في شعاره (٨٤٢) ملك، لا ينقلب ساعة في الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرًا» (٨٤٣). رواه في «الأوسط» بإسناد جيد قاله المنذري (٨٤٤).

وعن أبي أمامة رَبِيْكُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أوى إلى فراشه طاهرًا يذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله خير الدنيا والآخرة، إلا أعطاه الله إياه»(مُ ١٠٠٠).

## الحصن الثالث والثلاثون: قيام الليل

عن ابن مسعود رَوَظُّ قال: ذُكر عند النبي ﷺ رجل، فقيل: مازال نائمًا حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: «بال الشيطان في أذنه» (٨٤٦). متفق عليه.

والمراد – والله أعلم – أن هذا الرجل ما قام إلى صلاة الليل، ولذلك ترجم له البخاري قائلًا: باب إذا نام ولم يصل، بال الشيطان في أذنه (٨٤٧).

<sup>(</sup>٨٤٢) الشعار: هو ما يلي جسد الإنسان من ثوب أو غيره.

<sup>(</sup>٨٤٣) حسن لغيره: حسنه الألباني في «الصحيحة» (٢٥٣٩)، وقال: أورده المنذري في «الترغيب» (١/ ٢٠٧)، والهيئمي في «الجمع» (١٠/١٠)، الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/١١)، ولكنهم جميمًا جعلوه من حديث ابن عباس، وقالوا: رواه الطبراني في «الأوسط» بسند جيد، إلا أن الهيئمي قال: وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤٤٨) الترغيب والترهيب، (٢/١٣).

<sup>(</sup>٨٤٥) رواه الترمذي (٥/ ٢٠٧) وحسته، وهو كما قال؛ فإن شهر بن حوشب صدوق.

<sup>(</sup>٨٤٦) متفق عليه: البخاري رقم (٣٧٧٠) في «بدء الحلق»، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (٧٧٤) في اصلاة المسافرين، باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح.

<sup>(</sup>۸٤٧) البخاري (ك ۱۹: ب ۱۳).

وعن أبي هريرة رَوْفِي أن رسول الله رَفِي قال: العقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد، يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة؛ فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان (٨٤٨). متفق عليه.

وهذه العقد لا تحل أيضًا إلا إذا قام الرجل فذكر الله وتوضأ، وصلى بالليل، ولهذا ترجم له البخاري تحت باب عقد الشيطان على قافية الرأس، إذا لم يصل بالليل (^٤٤٩).

وروى سعيد بن منصور عن ابن عمر: «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا». قال الحافظ: سنده جيد (٨٥٠).

فمن ذلك نستخلص أن الرجل إذا لم يقم شيئًا من الليل، أصبح وقد بال الشيطان في أذنيه، وعلى قافيته الثلاث عقد وعلى رأسه الجرير المعقود. والجرير: هو الحبل الذي يُخطم به البعير، فلقد تمكن الشيطان منه، وسُلط عليه، وبالعكس تمامًا إذا قام الإنسان من الليل، فإنه يكون بعيدًا عن الشيطان قريبًا من الرحمن.

# الحصن الرابع والثلاثون: عدم التشبه بالشيطان

١- الأكل والشرب باليمين: وذلك لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فعن ابن عمر عليها أن رسول الله عليه قال: (لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها» (٥٥١). رواه مسلم.

٢- الأخذ والعطاء باليمين: وذلك لأن الشيطان يأخذ ويعطي بشماله. فعن أي هريرة رَبِيْنِي أن النبي رَبِيقِ قال: (ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليُعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويُعطي بشماله، ويأخذ

<sup>(</sup>٨٤٨) متفق عليه: البخاري رقم (١١٤٢) في «أبواب التهجد»، باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل، ومسلم رقم (٧٧٦) في «صلاة المسافرين»، باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح.

<sup>(</sup>٨٤٩) البخاري: (١٩: ب ١٢).

<sup>(</sup>۸۵۰) افتح الباري، (۳/ ۲۵).

<sup>(</sup>٨٥١) رواه مسلم رقم (٢٠٢٠) في «الأشربة»، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما.

بشماله، (۸۵۲). رواه ابن ماجه، وصحح المنذري سنده (۸۵۳).

٣- عدم الجلوس بين الظل والشمس: وذلك لأنه مجلس الشيطان، فعن أبي عياض، عن رجل من أصحاب النبي على أن النبي على أن يجلس الرجل بين الضّع (١٥٤) والظّل، وقال: (مجلس الشيطان) (٥٥٥). رواه الإمام أحمد في (مسنده)، وقال المنذري: سنده جيد (٨٥٦).

٤ - التأني: لأن النبي على قال: «الأناة من الله، والعجلة من الشيطان» (١٥٥٠). رواه الترمذي والبيهقي، وابن السنى، وحسنه الألباني.

٥- التواضع: لأن الكبر من صفات إبليس، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْبَلَتِهِكَةِ السَّجُدُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

٦- عدم التبذير والإسراف: لأن الله يقول: ﴿إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِنَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾
 [الإسراء: ٢٧].

قال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق.

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرًا، ولو مُدًّا في غير حق كان مبذرًا، ولو أسرف الرجل في أي شيء، لشاركه الشيطان فيه سواء مسكن، أو مطعم، أو مشرب، أو مركوب، حتى الفراش.

فعن جابر رضي أن النبي على قال: (فراش للرجل، وفراش الامرأته، والثالث

<sup>(</sup>٨٥٢) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه رقم (٣٢٦٦) في «الأطعمة»، باب: الأكل باليمين، وأحمد في «المسند» (٥/١١٣، ٣٨٣/٤).

<sup>(</sup>۸۵۳) «الترغيب والترهيب» (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٤٥٨) الضِّحِّ: الشمس.

<sup>(</sup>٨٥٥) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤١٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ٢٣٦، ٢٣٧)، وأبو داود بمعناه رقم (٤٨٢١) في «الأدب»، باب: الجلوس بين الظل والشمس، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٣٠٨١).

<sup>(</sup>٨٥٦) (الترغيب والترهيب، (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٨٥٧) حسن لغيره: الترمذي رقم (٢٠١٣) في «البر»، باب: ما جاء في التأني والعجلة، وفي سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل، قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلَّم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. لكن للحديث بعض الشواهد التي يرتقي بها، وحسنه الألباني في «المشكاة» (٥٥٠٥).

للضيف، والرابع للشيطان» (<sup>۸۵۸)</sup>.

# الحصن الخامس والثلاثون: عدم الوتون موقف شبهة

اعلم أن الشيطان ينتهز الفرصة وينفذ إلى القلوب ويبث فيها وسوسته؛ ولذلك يجب عليك ألا تُعطيه فرصة أو تفتح له بابًا، ومن هنا يجب أن تتجنب مواقف الشبهات، ولو كنت مأمونًا بين الناس.

فعن صفية زوجة النبي على قالت: كان رسول الله على معتكفًا، فأتيته أزوره، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني (۱۰۹۰ – وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمرً رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي على أسرعا، فقال النبي على والله الله الله الله على والله من الأنصار، قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا – أو قال – شرًا الاسمال. متفق عليه.

## الحيصن السادس والثلاثون: الذكر

الذكر يضعف الشيطان، ويقوي الإيمان، ويرضي الرحمن، وهو الركن الركين، والحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم من الشيطان الرجيم.

عن الحارث الأشعري رَوْشِيَ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، فأتاه

<sup>(</sup>٨٥٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٠٨٤) في «اللباس والزينة»، باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش.

<sup>(</sup>٨٥٩) ليقلبني: ليرجعني.

<sup>(</sup>٨٦٠) متفق عليه: البخاري رقم (٣٠٠٥) في «الاعتكاف»، باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه من باب المسجد، ومسلم رقم (٢١٧٥) في «السلام»، باب: بيان أنه يُستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة.

عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم، وإما أن أخبرهم، فقال: يا أخي لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يُخسف بي أو أُعذب، قال: فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرفات ثم خطبهم، فقال: إن الله أوحى إليَّ بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن:

أولاهن: لا تُشركوا بالله شيئًا، فإن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم أسكنه دارًا، فقال: اعمل وارفع إليَّ، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى بأن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم فلا تُشركوا به شيئًا.

وإذا قُمنم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى عبده ما لم يلتفت.

وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صُرَّة مسك، كلهم نُجب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ربح المسك.

وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه، وقرّبوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم، وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه.

وآمركم بذكر الله كثيرًا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه المعدو سراعًا في إثره حتى أتى حصنًا، فأحرز نفسه منه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله (٨٦١). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

فالذي يداوم على ذكر الله يحرز نفسه من الشيطان، والذي يتغافل عن ذكر الله يدع نفسه للشياطين تلعب به وتغويه، وتوسوس له. قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْيَنِ نُفَيِقٌ لَمُ شَيْطَكَ فَهُو لَمُ فَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٦]. وكما أن الذكر يضعف شياطين الجن فهو كذلك يضعف شياطين الإنس، ولذلك أمرنا الله - تبارك وتعالى - بالذكر عند الحرب، فقال: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِكَ فَأَثْبُتُوا وَأَذْكُرُوا أَلَّهَ كَيْرًا ﴾ [الإنفال: ٥٤].

#### \* \* \*

<sup>(</sup>٨٦١) صحيح: الترمذي رقم (٢٨٦٣) في «الأمثال»، باب: ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، وقال: حسن صحيح، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٨٥/ ٣٢٢٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢٢٢) موارد، والحاكم في «المستدرك» (١١٧/١)، وصححه ووافقه الذهبي، وهو في «صحيح الجامع» (١٧٧٤).

### فضل الذكر

عن أبي الدرداء رَضِي قال: قال رسول الله عَنَي الله البنكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب، والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «ذكر الله» (٨٦٢). رواه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

وعن أبي هريرة رَبِيُّكُ أن رسول الله ﷺ قال: «سبق المقرِّدون»، قالوا: وما المُفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» (٨٦٣).

وعن عبد الله بن بسر صَفِّ أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت عليّ، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله تعالى» (٨٦٤). رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

وعن أبي موسى الأشعري رَبِي أن النبي عَلَيْ قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمدي ( ١٦٥٠). رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة (٨٦٧)، ومن اضطجع مضجمًا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه

(٨٦٢) صحيح: الترمذي رقم (٣٣٧٧) في «الدعوات»، باب: رقم (٧)، وابن ماجه رقم (٣٧٩٠) في «الأدب»، وأحمد في «المسند» (٥/ ١٩٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤٩٦/١)، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٣٦٢٩).

(٨٦٣) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٦٧٦) في «الذكر والدعاء»، باب: الحث على ذكر الله تعالى.

(٨٦٤) صحيح: الترمذي رقم (٣٣٧٥) في «الدعوات»، باب: ما جاء في فضل الذكر، وابن ماجه رقم (٨٦٤) صحيح: الترمذي روواه أحمد في «المسند» (١٨٨/٤، ١٩٠)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٧٣٩)، وصححه ووافقه الذهبي، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٧٧٠٠).

(٨٦٥) متفق عليه: البخاري رقم (٦٤٠٧) في «الدعوات»، باب: فضل ذكر الله عز وجل، ومسلم (٧٧٩) في «صلاة المسافرين»، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته.

(٨٦٦) صحيح: رواه أبو داود رقم (٤٨٥٦) في «الأدب»، باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله تعالى، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٦٤٧٧).

(٨٦٧) ترة: نقص وحسرة.

من الله ترة، رواه أبو داود، وصححه الألباني (٨٦٨).

وفي «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر» (٨٦٩).

عن أبي هريرة رَوْفِي أن النبي عَلَيْهُ قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ومجمده سبحان الله العظيم» (٨٧٠). متفق عليه.

وعنه أيضًا، أن النبي ﷺ قال: «لأن أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس» (٨٧١). رواه مسلم.

وعن سمرة بن جندب رَبِشَيُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أحبُّ الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، (٨٧٢). رواه مسلم.

وعن سعد بن أبي وقاص رَبِيْنِينَ قال: كنا عند رسول الله رَبِينِ فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟»، فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يسبح مائة تسبيحة، فتكتب له ألف حسنة، أو تحط عنه ألف خطيئة» (۸۷۳). رواه مسلم.

قال أبو موسى الأشعري رَوْفِينَ : قال لي النبي رَبِيْنِ : «ألا أَدُلك على كنز من كنوز الجنة؟»، فقلت: بلى يا رسول الله، قال: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله، (٨٧٤). متفق عليه.

<sup>(</sup>٨٦٨) اتخريج الكلم الطيب، تعليق (٣).

<sup>(</sup>٨٦٩) متفق عليه: البخاري رقم (٦٤٠٥) في «الدعوات»، باب: فضَل التسبيح، ومسلم رقم (٢٦٩١) في «الذكر والدعاء»، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

<sup>(</sup>٨٧٠) متفق عليه: البخاري رقم (٧٥٦٣) في «التوحيد»، آخر حديث في صحيح البخاري، وِمسلم رقم (٢٦٩٤) في «الذكر والدعاء»، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

<sup>(</sup>٨٧١) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٦٩٥) في «الذكر والدعاء»، باب: فضل التهليل والتستبيح والدعاء.

<sup>(</sup>٨٧٢) صحيح: رواه مسلم رقم (٢١٣٧) في «الآداب»، باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة.

<sup>(</sup>٨٧٣) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٦٩٨) في «الذكر والدعاء»، باب: فضل التهليل والتسبيع والدعاء، والترمذي رقم (٣٤٦٣) في «الدعوات».

<sup>(</sup>٨٧٤) متفق عليه: البخاري رقم (٤٢٠٥) في «المغازي»، باب: غزوة خيبر، ومسلم رقم (٢٧٠٤) في «الذكر والدعاء»، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر.

# الذكر عند النوم

١ عن حذيفة تَعْلَىٰكَ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحيا»، وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» (٥٧٥). رواه البخاري ومسلم.

٢- وعن عائشة و النبي النبي

٣- وجاء في حديث أبي هريرة أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ﴿ اللهُ لا إِللهُ إِلَّا هُوَ الْمَنَ الْقَيْوَمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي ﷺ: «صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان» (٨٧٧). رواه البخاري معلقًا مجزومًا به.

٤ - عن أبي مسعود الأنصاري تَعْلَى أن النبي ﷺ قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» (٨٧٨). متفق عليه.

٥- عن أبي هريرة تَوْظَيُّ أن رسول الله ﷺ قال (١٠٧٩): «إذا قام أحدكم عن فراشه، ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره (١٨٠٠ ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، وإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن

<sup>(</sup>٨٧٥) متفق عليه: البخاري رقم (٦٣٢٤) في «الدعوات»، باب: ما يقول إذا أصبح، ومسلم من حديث البراء رقم (٢٧١١) في «الذكر والدعاء»، باب: ما يقول عند النوم.

<sup>(</sup>٨٧٦) صحيح: رواه البخاري رقم (٧٤٨) في «الطب، باب: النفث في الرقية.

<sup>(</sup>۸۷۷) صحيح: رواه البخاري رقم (۲۳۱۱) في «الوكالة»، باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه.

<sup>(</sup>۸۷۸) متفق عليه: البخاري رقم (۵۰۰۹) في افضائل القرآن، باب: فضل سورة البقرة، ومسلم رقم (۸۰۷، ۸۰۷) في اصلاة المسافرين، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.

<sup>(</sup>٨٧٩) متغق عليه: البخاري رقم (٩٣٢٠) في «الدعوات»، باب: التعوذ والقراءة بعد النوم، ومسلم رقم (٨٧٩) في «الذكر والدعاء»، باب: ما يقول عند النوم.

<sup>(</sup>۸۸۰) بصنفة إزاره: بحاشية إزاره.

أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد على روحي، وأذن لي بذكره واه البخاري ومسلم.

٦- عن علي رَوْشِيَ أَن فاطمة عَلَيْهِمْ أَنت النبي عَلَيْهِ تَسأله خادمًا، فلم تجده، ووجدت عائشة فأخبرتها، قال علي فجاءنا النبي عَلَيْهِ وقد أُخذنا مضجعنا، فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا الله ثلاثًا وثلاثين، وكبرا أربعًا وثلاثين، فإنه خير لكما من خادم» (٨٨١).

٧- عن حفصة أم المؤمنين ﴿ إِنَّا النبي ﷺ كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمني تحت خده، ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاث مرات (٨٨٢). رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

٨- عن أنس رَوْفِي أن النبي عَلَيْهِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، وآوانا (١٨٨٠)، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى». رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.

9- عن ابن عمر على أنه أمر رجلًا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي، وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية (٨٥٠). قال ابن عمر: سمعته من رسول الله عليه. رواه مسلم.

١٠ عن أبي هريرة رَبِيْكِينَ أن النبي رَبِيْكِينَ كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب السموات، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومُنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت

<sup>(</sup>٨٨١) منق عليه: البخاري رقم (٦٣١٨) في «الدعوات»، باب: التكبير والتسبيح عند المنام، ومسلم رقم (٢٧٢٧) في «الذكر والدعاء»، باب: التسبيح أول النهار وعند النوم.

<sup>(</sup>٨٨١) حسن: أبو داود رقم (٥٠٤٥) في «الدعوات»، باب: ما يقال عند النوم، الترمذي رقم (٣٣٩٨) في «الدعاء»، وابن حبان في «صحيحه» (٣٣٥٠) موارد، وحسنه الحافظ في «الأذكار»، وصححه الألباني في «الكلم الطيب» (٣٢).

<sup>(</sup>٨٨٣) صحيح : رواه مسلم رقم (٢٧١٥) في «الذكر والدعاء»، باب: ما يقول عند النوم، وأبو داود رقم (٥٠٥٣) في «الأدب»، والترمذي رقم (٣٣٩٦) في «الدعوات»، ورواه أحمد في «المسند» (٣/ ١٥٣، ١٦٧، ٢٥٣).

<sup>(</sup>٨٨٤) آوانا: أي جعل لنا مسكنًا نأوي إليه.

<sup>(</sup>٨٨٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧١٢) في «الذكر والدعاء»، باب: ما يقول عند النوم.

الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا اللين، وأغننا من الفقر» (٨٨٦). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

11- قال البراء بن عازب رَوْقَيْ: قال لي رسول الله عَلَيْمَ: "إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، (٨٨٠٠). متفق عليه.

# الذكر عند الاستيقاظ من النوم ليلًا

١- عن عبادة بن الصامت رَفِي أن النبي قال: «من تعار (^^^) من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استُجيب له، فإن توضأ وصلى قُبلت صلاتُهُ (^^^). رواه البخاري.

عن أبي أمامة رَبِيْقِينَ قال: سمعت رسول الله عِلَيْهِ يقول: «من أوى إلى فراشه وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئًا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» (١٩٥٠).

<sup>(</sup>٨٨٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧١٣) في «الذكر والدعاء»، باب: ما يقول عند النوم، وأبو داود (٨٨٦) في «الأدب»، والترمذي رقم (٣٤٠٠) في «الدعوات»، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٢)، وأحمد في «المسند» (١٢٨٤)، وأحمد في «المسند» (١٢٨٤)،

<sup>(</sup>٨٨٧) متفق عليه: البخاري رقم (٧٤٧) في «الغسل»، باب: فضل من بات على الوضوء، ومسلم رقم (٢٧١٠) في «الذكر والدعاء»، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجم.

<sup>(</sup>۸۸۸) تعار: استيقظ.

<sup>(</sup>٨٨٩) صحيح: رواه البخاري رقم (١١٥٤) في «أبواب التهجد»، باب: فضل من تعار من الليل فصلى.

<sup>(</sup>٨٩٠) رواه الترمذي (٣٠/٥) وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني (تخريج الكلم الطيب، رقم ٢٩).

# الذكر عند الفزع

١- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة، من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (٨٩١). رواه الترمذي وحسنه.

## الذكر عند الاستيقاظ من النوم

١ عن أبي هريرة تَعْنُ أن النبي عَلَى قال: «إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي ردً علي روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره». رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني (٨٩٢).

# الذكر عند الخروج من البيت

١-عن أنس عَلَى أن رسول الله عَلَى قال: -يعني إذا خرج من بيته - بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يُقال له: كُفيت ووقيت وهُديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكُفي ووُقي؟! المحمد الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكُفي ووُقي؟! المحمد الألباني (١٩٩٤). داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني (١٩٩٤).

٢- عن أم سلمة ﷺ قالت: ما خرج رسول الله ﷺ من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إني أعود بك أن أضِل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يُجهل علي «(٨٩٥). رواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨٩١) حسن: رواه الترمذي رقم (٣٥٢٨) في «الدعوات»، وهو في "صحيح الجامع» (٧٠١).

<sup>(</sup>٨٩٢) اتخريج الكلم الطيب، (٣٨).

<sup>(</sup>٨٩٣) صحيح: أبو داود رقم (٥٠٩٥) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا خرج من بيته، والترمذي رقم (٣٤٢٦) في «الدعوات»، وهو في «صحيح الجامع» (٤٩٩).

<sup>(</sup>٨٩٤) اتخريج الكلم الطيب، (٤١).

<sup>(</sup>٨٩٥) صحبح: أبو داود رقم (٤٠٩٤) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا خرج من بيته، والترمذي (٣٤٢٧) في «الدعوات»، والنسائي (٨/ ٦٦١) في «الاستعاذة»، وابن ماجه (٣٨٨٤)، وأحمد في \_\_

### الذكر عند دخول البيت

١- عن جابر رَبِرُ قال: سمعت النبي قيل الله تعالى عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء (٨٩٦٠). رواه مسلم.

٢- وعن أبي مالك الأشعري رَبِيْنِينَ قال: قال الله والحال الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله (٨٩٧).

ولج: دحل.

# الذكر عند دخول المسجد والخروج منه

١- عن أنس رَبِّكُ أن رسول الله عَلِيْ كان إذا دخل المسجد قال: (بسم الله، اللهه صل على محمد)، وإذا خرج قال: (بسم الله، اللهم صل على محمد). رواه الترمذي وحسنه، وابن السني، وحسنه الألباني بشواهده (٨٩٨).

٢- عن أبي حميد أو أبي أسيد إلى أن النبي قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» (١٩٩٩).
 رواه مسلم، وأبو داود.

٣- عن عبد الله بن عمرو في أن النبي كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»، قال: «فإذا قال ذلك،

 $<sup>= \</sup>epsilon I L_{ii} (\Gamma / \Gamma \cdot \Upsilon_i \Lambda / \Upsilon_i / \Upsilon \Upsilon).$ 

<sup>(</sup>٨٩٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٠١٨) في «الأشربة»، باب: آداب الطعام والشراب.

<sup>(</sup>٨٩٧) رواه أبو داود (٤/ ٣٢٥)، وقال الألباني: سنده صحيح اتخريج الكلم الطيب؛ (ص٤٣).

<sup>(</sup>٨٩٨) اتخريج الكلم الطيب، (٤٥).

<sup>(</sup>٨٩٩)صحيح: رواه مسلم رقم (٧١٣) في «صلاة المسافرين»، باب: ما يقول إذا دخل المسجد، وأبو داود رقم (٤٦٥) في «المساجد».

قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم» (٩٠٠). رواه أبو داود، وصححه الألباني (٩٠١).

## الذكر عند استفتاح الصلاة

١ - عن أبي هريرة رَوْ الله عَلَيْ قَال : كان رسول الله عَلَيْ إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ ، فقلت : يا رسول الله ، بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟

قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» (٩٠٢). متفق عليه.

عن جبير بن مطعم رَوْفِي: أنه رأى النبي ﷺ يصلى صلاة قال: «الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا» ثلاثًا «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزة» (٩٠٣). نفخه: الكبر، نفثه، الشعر، همزه، الموتة.

٣- وعن عائشة على أن النبي على كان إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدلًك، ولا إله غيرك (٩٠٤). جدك: عظمتك. رواه أهل السنن وصححه الألباني (٩٠٥).

## الذكر عند الركوع والسجود

١- عن حذيفة رَبِرْ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المعظيم، وإذا

<sup>(</sup>٩٠٠) حسن :رواه أبو داود رقم (٤٦٦) في «الصلاة»، باب: فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، وقال النووي في «الأذكار»: حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد، وحسنه أيضًا الحافظ في «تخريج الأذكار».

<sup>(</sup>٩٠١) اتخريج الكلم الطيب؛ (٤٧)، واصحيح أبي داود؛ (٢٦٦).

<sup>(</sup>٩٠٢) متفق عليه البخاري رقم (٤٤٧) في «الأذان»، باب: ما يقول بعد التكبير، ومسلم رقم (٩٨٥) في «المساجد»، باب: ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة.

<sup>(</sup>٩٠٣) رواه أبو داود (٢/٣/١) وابن ماجه (١/٢٦٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٩٠٤) صحيح أبو داود رقم (٧٧٦) في «الصلاة»، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي رقم (٢٤٢) في «الصلاة»، وابن ماجه (٨٠٦) في «إقامة الصلاة»، وصححه الألباني في «الإرواء» رقم (٣٤٠) ورقم (٣٤٠) في «صلاة المسافرين»، باب: استحباب تطوين القراءة.

<sup>(</sup>٩٠٥) اتخريج الكلم الطيب، (٥٦).

سجد قال: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات (٩٠٦).

Y- وعن علي رَبِينَ أنه قال: كان رسول الله على إذا ركع يقول في ركوعه: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري وخي، وعظمي، وعصبي، وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد»، وإذا سجد يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» (٩٠٧). رواه مسلم.

٣- وعن عائشة في قالت: كان رسول الله في يقول في ركوعه وسجوده: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" (١٩٠٨). رواه مسلم.

٤- وعن أبي سعيد الحدري رَبِّ قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجده (٩٠٩). رواه مسلم.

٥- وعن أبي هريرة يَعِنْفُهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» (٩١٠). رواه مسلم.

٦- وعنه أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقّه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره» (٩١١). رواه مسلم.

٧- عن ابن عباس على قال (٩١٢): كان رسول الله على يقول بين السجدتين: «اللهم

<sup>(</sup>٩٠٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٨٦١) في «الصلاة»، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والترمذي رقم (٢٦٢) في «الصلاة»، وابن ماجه (٨٩٧) في «إقامة الصلاة»، والنسائي (٢٩٨/٥) في «المسند» (ه/٣٨٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٣٥).

<sup>(</sup>٩٠٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٧٧١) في «صلاة المسافرين»، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

<sup>(</sup>٩٠٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٤٨٧) في الصلاقه، باب: ما يقال في الركوع والسجود.

<sup>(</sup>٩٠٩) صحيح: رواه مسلم رقم (٤٧٧) في «الصلاة»، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

<sup>(</sup>٩١٠) صحيح: رواه مسلم رقم (٤٨٢) في «الصلاة»، باب: ما يقال في الركوع والسجود.

<sup>(</sup>٩١١) صحيح: رواه مسلم رقم (٤٨٣) في «الصلاة»، باب: ما يقال في الركوع والسجود.

<sup>(</sup>٩١٢) حسن: رواه أبو داود رقم (٨٥٠) في «الصلاة»، باب: الدعاء بين السجدتين، والترمذي (٢٨٤) في «الصلاة»، وابن ماجه (٨٩٨) في «الصلاة»، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٢/١)، رصححه \_\_

اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وعافني، وارزقني». رواه أبو داود، والبيهقي، وحسنه النووي (٩١٢)، وصححه الألباني (٩١٤).

# الدعاء في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام

١ عن علي رَوْظِينَ أن النبي ﷺ كان يقول من آخر ما يقال بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدَّمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المُقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت» (٩١٥). رواه مسلم.

٢ - وعن أبي هريرة رَبِّ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال» (٩١٦٠).

٣- وعن عبد الله بن عمرو على أن أبا بكر الصديق تعلى قال لرسول الله على علم على على عبد الله بن عمرو على اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فا ففر لي مغفرة من عندك وارحمي إنك أنت الغفور الرحيم (٩١٧). متفق عليه.

## الذكر بعد السلام

١ - عن ثوبان رَخِيْنَ قال: كان رسول الله رَجِيْ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثًا وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (٩١٨). رواه مسلم.

ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٩١٣) «الأذكار» (٦٠).

<sup>(</sup>٩١٤) اتخريج الكلم الطيب، (٦٠).

<sup>(</sup>٩١٥) صحيح: رواه مسلم (٧٧١) في اصلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

<sup>(</sup>٩١٦) صحيح: رواه مسلم رقم (٥٨٨) في «الصلاة»، باب: ما يقول بعد التشهد، والنسائي (٣/ ٥٨) في «السهو».

<sup>(</sup>٩١٧) متفق عليه: البخاري رقم (٨٣٤) في «الأذان»، باب: الدعاء قبل السلام، ومسلم رقم (٢٧٠٥) في «الذكر والدعاء»، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر.

<sup>(</sup>٩١٨) صحيح: رواه مسلم رقم (٥٩٢) في «المساجد»، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.

٢ - وعن المغيرة بن شعبة على قال: كان رسول الله إذا فرغ من صلاته قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدا (٩١٩). متفق عليه.

٣- عن أبي هريرة والمنطقة أن النبي قطة قال: «من سبّح في دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر ثلاثًا وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» (٩٢٠). رواه مسلم.

# الذكر عند الكرب والهم

١- عن ابن عباس إن رسول الله كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» (٩٢١). متفق عليه.

٣- وعن أبي بكرة والله أن رسول الله على قال: «دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، رواه أبو داود، وابن حبان، وحسنه الألباني (٩٢٥).

<sup>(</sup>٩١٩) متفق عليه: البخاري رقم (٨٤٤) في «الأذان»، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم رقم (٩٩٥) في «المساجد»، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة.

<sup>(</sup>٩٢٠) صحيح: رواه مسلم رقم (٩٧٠) في «المساجد»، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة.

<sup>(</sup>٩٢١) من عليه: البخاري رقم (٦٣٤٦) في «الدعوات»، باب: الدعاء عند الكرب، ومسلم رقم (٩٢١) في «الذكر والدعاء»، باب: الدعاء عند الكرب.

<sup>(</sup>٩٢٢) حسن: رواه الترمذي رقم (٣٥٧٤) في «الدعوات»، باب: ما جاء فيما يقول عند الكرب، وفي سنده يزيد الرقاشي: ضعيف، وله شاهد عند الخاكم في «المستدرك» (٩٠٩/١) وصححه، وتعقب الذهبي فقال: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمن ومن بعده ليس بحجة، والحديث حسه الألباني في «تخريج الكلم الطيب».

<sup>(</sup>٩٢٣) حزبه: أهمه وأحزنه.

<sup>(</sup>٩٢٤) أفاده الألباني: «تخريج الكلم الطيب» (٧٦).

<sup>(</sup>٩٢٥) حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد، رقم (٧٠١)، وأبو داود رقم (٩٠٩٠) في الأدب، =

٤- عن سعد بن أبي وقاص رَرْ الله على الله على الله على النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له (٩٢٦). رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.

## الذكر عند لقاء العدو أو ذي السلطان

١- عن أبي موسى الأشعري تَعْلَى أن النبي ﷺ كان إذا خاف قومًا قال: «اللهم إنا نجعلك في نُحُورهم، ونعوذ بك من شرورهم». رواه أبو داود (٩٢٧)، والنسائي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

٢- عن أنس كَلْقُ أن النبي ﷺ كان يقول عند لقاء العدو: «اللهم أنت عضدي، وأنت نصيري، بك أجول، وبك أصول، وبك أقاتل». رواه أبو داود (٩٢٨) بسند صحيح، قاله الألباني (٩٢٩).

٣- قال حبر الأمة عبد الله بن عباس في (حَسَبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قالها إبراهيم حين أُلقي في النار، وقالها محمد في حين قال له الناس: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. رواه البخاري (٩٣٠).

<sup>=</sup> باب: ما يقول إذا أصبح، ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ٤٢)، والحديث حسن لأجل عبد الجليل بن عطية القيسي، جعفر بن ميمون التميمي. قال الحافظ في الأول: صدوق يهم، وفي الثاني: صدوق يخطئ، وحسنه الألباني في «صحيح الكلم» (٤٩).

<sup>(</sup>٩٢٦) صحيح: رواه الترمذي رقم (٣٥٠٥) في «الدعوات»، ورواه أحمد في «المسند» (١/ ١٧٠)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠٥) وصححه، وأقره الذهبي، والألباني في «صحيح الترغيب» (١٦٤٤، ١٨٢٦).

<sup>(</sup>٩٢٧) صحيح: رواه أبو داود رقم (١٥٣٧) في «الصلاة»، باب: ما يقول الرجل إذا خاف قومًا، ورواه أحمد في «المسند» (١٤٢/٢)، وصححه وأقره الذهبي، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٤٢)، وصححه وأقره الذهبي، والألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٩٢٨) صحيح: رواه أبو داود رقم (٢٦٣٢) في «الجهاد»، باب: ما يدعى عند اللقاء، والترمذي رقم (٩٢٨) في «الدعوات»، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٢٠٤)، ورواه أحمد في «المسند» (٣/ ١٨٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٩٢٩) «تخريج الكلم الطيب» (٨٣).

<sup>(</sup>٩٣٠) صحيح: رواه البخاري رقم (٤٥٦٣) في «التفسير»، باب: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ ﴾.

#### الذكر عند المصيبة

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَنَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا بِلَهِ وَابَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ ﴾ [البغرة: ١٥٦-١٥٧].

#### الذكر عند الدين

عن علي بن أبي طالب رَوْلِيَ أن مكاتبًا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ﷺ لو كان عليك مثل جبل أحد دينًا أداه الله عنك؟ قال: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمَّن سواك» (٩٣٢). رواه الترمذي وحسنه، ووافقه الألباني.

### الذكر عند زيارة المريض

عن ابن عباس ريان أن النبي الله قال: «من عاد مريضًا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله (٩٣٣). رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩٣١) صحيح: رواه مسلم رقم (٩١٨) في الجنائز، باب: ما يقال عند المصيبة.

<sup>(</sup>٩٣٢) حسن: الترمذي رقم (٣٥٦٣) في «الدعوات»، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، ورواه أحمد في «المسند» (١٥٣/١) ضعفه الشيخ أحمد شاكر في التعليق عليه، والحاكم في «المستدرك» (١٨٣٠) وصححه وأقره الذهبي، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٨٢٠).

<sup>(</sup>٩٣٣) صحيح: أبو داود رقم (٣١٠٦) في «الجنائز»، باب: الدعاء للمريض عند العيادة، والترمذي رقم (٢٠٨٣) في «الطب»، وأحمد في «المسند» (٢٣٩/١)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٦٣٨٨).

#### الذكر عند دخول المقابر

عن بُريدة رَبِّ قَال: كان رسول الله على عن بُريدة رَبِّ قال: كان رسول الله على المقابر أن يقول قاتلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» (٩٣٤). رواه مسلم.

## الذكر عند هبوب الرياح

عن عائشة رضي قالت: كان النبي رضي إذا عصفت الرياح قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلتها به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به» (٩٣٥). رواه مسلم.

## الذكر عند سماع الرعد

كان عبد الله بن الزبير رَبِّ إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: «سبحان الله الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته» (٩٣٦). رواه البخاري في «الأدب المفرد»، وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوفًا (٩٣٧).

## الذكر عند رؤية الهلال

عن عبد الله بن عمر رضي الله على الله على كان إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تُحب وترضى، ربنا

<sup>(</sup>٩٣٤) صحيح: رواه مسلم رقم (٩٧٤) في «الجنائز»، باب: ما يقال عند دخول القبور.

<sup>(</sup>٩٣٥) صحيح: رواه مسلم رقم (٨٩٩) في اصلاة الاستسقاء،، باب: التعوذ عند رؤية الربح.

<sup>(</sup>٩٣٦) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٧٢٣)، وصحح المنذري إسناده في «الأذكار». وصححه الألباني في «صحيح الأدب».

<sup>(</sup>٩٣٧) اتخريج الكلم الطيب، (١٠٩).

وربك اللهه(٩٣٨). رواه الدارمي، والترمذي وحسنه، وصححه الألباني(٩٣٩).

# الذكر عند الخروج للسفر

عن أبي هريرة تَعْظُنَكُ أن النبي عَلِيْ قال: (من أراد أن يُسافر فليقُل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، (٩٤٠). رواه ابن ماجه، والنسائي في (عمل اليوم والليلة)، وابن السَّني، وأحمد، وحسنه الحافظ وكذا الألباني (٩٤١).

## الذكر عند ركوب الدابة

عن عبد الله بن عمر النبي النبي كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى السفر كبر ثلاثًا ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كُنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بُعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المُنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: «آيبون، تاثبون، عابدون، لربنا حامدون» (٩٤٢). رواه مسلم.

<sup>(</sup>٩٣٨) حسن لغيره: الدارمي (١٩٨٧) في «الصوم»، باب: ما يقال عند رؤية الهلال، وفي سنده عثمان بن إبراهيم الحاطبي، والترمذي رقم (١٩٤٨) في «الدعوات»، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، ورواه أحمد في «المسند» (١٩٢١)، وفي سنده سليمان بن سفيان المدني ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٨٥)، وحسنه الألباني بشواهده في «الصحيحة» رقم (١٨١٦)، وقال في «تخريج السنة» رقم (٣٧٦) حديث حسن وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩٣٩) اتخريج الكلم الطيب؛ (٦١٤).

<sup>(</sup>٩٤٠) حسن: أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٠٨)، وابن ماجه رقم (٢٨٢٥) في «الجهاد»، باب: تشييع الغزاة ووداعهم، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي صدوق سيئ الحفظ جدًّا، وابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» (٥٠٥)، ورواه أحمد في «المسند» (٢/٣/٢)، وحسنه الحافظ ابن حجر، والألباني في «الصحيحة» (٢/٣/٦).

<sup>(</sup>٩٤١) «تخريج الكلم الطيب، (١٩٩).

<sup>(</sup>٩٤٢)صحيح: رواه مسلم رقم (١٣٤٢) في «الحج»، باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره.

<sup>(</sup>٩٤٣)صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٠٨) في «الذكر والدعاء»، باب: في التعوذ من سوء القضاء.

#### الذكر عند نزل المنزل

عن خولة بنت حكيم ﷺ قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك (٩٤٣). رواه مسلم.

# الذكر عند الطعام والشراب

عن عمر بن أبي سلمة رَبِّ الله عَلَيْ قَالَ لَي رسولَ الله عَلَيْهُ «يا غلام سم الله، وكلُّ بيمينك، وكل مما يليك» (٩٤٤). متفق عليه.

وعن أنس رَخِصُقال: قال رسول الله ﷺ ﴿إِن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها » (٩٤٦). رواه مسلم.

<sup>(</sup>٩٤٤) متفق عليه: البخاري رقم (٣٧٦) في «الأطعمة»، باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين، ومسلم رقم (٢٠٢٢) في «الأشربة»، باب: آداب الطعام والشراب.

<sup>(</sup>٩٤٥) صحيح: أبو داود رقم (٣٧٦٧) في «الأطعمة»، باب: التسمية على الطعام، والترمذي رقم (٩٤٥) (١٨٥٨) في «الأطعمة»، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٨١)، ورواه أحمد في «المسند» (٦/ ١٨٥)، والدارمي (٢/ ١٢٩) في «الأطعمة»، وهو في «صحيح الجامع» (٣٨٠).

<sup>(</sup>٩٤٦) صحيح : رواه مسلم رقم (٢٧٣٤) في «الذكر والدعاء»، باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل.

<sup>(</sup>٩٤٧) حسن: رواه أبو داود رقم (٤٠٢٣) في «اللباس»، والترمذي رقم (٣٤٥٨) في «الدعوات»، وابن ماجه رقم (٣٤٥٨) في «الأطعمة»، ورواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٣٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠٧)، وحسنه الألباني في «الإرواء» رقم (١٩٨٩) لأجل أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ضعفه يحيى بن معين، وأبو حاتم، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في «التقريب» (٤٠٥٩): صدوق زاهد.

رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وأبو داود، وابن ماجه، وحسنه الحافظ.

وعن رجل خدم النبي قال: كان النبي قال: كان النبي قال: وأسقيتُ، وأُغنيتُ، وأُقنيتُ، وهديتُ، وأُخيتُ، وأُغنيتُ، وأُفنيتُ، وهديتُ، وأُحيتُ، وأُخيتُ، وأُخيتُ، وهديتُ، وأُحيتُ، فلك الحمد على ما أُعطيتُ، (١٩٤٨). رواه النسائي، وصححه الألباني.

### الذكر عند العطاس

عن أبي هريرة رَبِيْكُ أن رسول الله على قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» (٩٤٩). رواه البخاري.

# الذكر عند صياح الديك، والنهيق، والنباح

عن أبي هريرة رَبِنْ قال: قال رسول الله رَبِينَ : «إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله، فإنها رأت ملكًا (٩٥٠). متفق عليه.

وعن جابر يَخْطِئُ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا سَمَعَتُم نُبَاحِ الْكَلَابِ، ونهيق الحمير باللَّيْلُ فَتَعُوذُوا باللَّهُ مِنهَنَ، فإنهن يُرين ما لا ترون (١٥٥١). رواه أحمد، وأبو داود، والبخاري في «الأدب المفرد»، وقال الألباني: صحيح بطرقه (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٩٤٨)صحيح: رواه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٧، ٥/ ٣٧٥)، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (٧١).

<sup>(</sup>٩٤٩) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٢٢٤) في «الأدب»، باب: إذا عطس كيف يُشمت.

<sup>(</sup>٩٥٠) متفق عليه: البخاري رقم (٣٣٠٣) في «بده الخلق»، باب: خير مال المسلم، ومسلم رقم (٢٧٢٩) في «الذكر والدعاء»، باب: استحباب الدعاء عند صياح الديك.

<sup>(</sup>٩٥١)صحيح: رواه أبو داود رقم (٩٠١٥) في «الأدب»، باب: ما جاء في الديك والبهائم، ورواه أحمد في «المسند» (٣٠٦/٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٢٣٤)، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٦٢٠).

<sup>(</sup>٩٥٢) اتخريج الكلم الطيب، تعليق (١٦٤).

# الذكر عند القيام من المجلس

عن أبي هريرة تَعْظُفُ أن رسول الله ﷺ قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفَّر الله له ما كان في مجلسه ذلك (٩٥٣). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

# الذكر عند رؤية أهل البلاء

عن أبي هريرة رَبِيُّكُ أن النبي رَبِيُّ قال: «من رأى مُبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا، لم يُصبه ذلك البلاء» (٩٥٥). رواه الترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٩٥٣) صحيح: رواه الترمذي رقم (٣٤٣٣) في «الدعوات»، باب: ما يقول إذا قام من المجلس، ورواه أحمد في «المسند» (٢ ٤٩٤، ٤٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٢٣٦٦) موارد، وهو في «صحيح المجامع» رقم (٦١٩٢).

<sup>(</sup>٩٥٤) حسن: رواه الترمذي رقم (٣٥٠٢) في «الدعوات»، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٢٨) وصححه، وأقره الذهبي، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١٢٦٨).

<sup>(</sup>٩٥٥) حسن رواه الترمذي رقم (٣٤٣٢) في «الدعوات»، باب: ما يقول إذا رأى مُبتلى، وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: ضعيف، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومن طريق آخر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٣/٥)، وآخر عند الطبراني في «الخوسط»، فهو حسن بمجموع هذه الطرق إن لم يكن صحيحًا، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٤٨).

#### الذكر عند دخول السوق

عن عمر بن الخطاب يَنْ أن رسول الله عن عمر بن الخطاب يَنْ أن رسول الله عن عمر بن الخطاب يَنْ أن رسول الله عن قال: الم إلا الله وحده الا شريك له، له الملك، وله الحمد، يُعيي ويُميت، وهو حي الا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة (٩٥٠). رواه الترمذي، وحسنه الألباني (٩٥٠).

#### الذكر عند تعثر الدابة

عن أبي المليح عن رجل قال: كنت ردبف النبي ألله ، فعثرت دابته ، فقلت: تعس الشيطان، فقال: الا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي، ولكن قل: باسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصافر حتى يكون مثل الذباب (٩٥٩).

#### الذكر عند رؤية باكورة الثمر

عن أبي هريرة على قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، جاءوا به إلى رسول الله على أبي هريرة الله عن أبي أبد أخذه رسول الله الله قال: «اللهم بارك في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدّنا»، ثم يُعطيه أصغر من يحضر من الولدان (٩٦٠). رواه

<sup>(</sup>٩٥٦) حسن: رواه الترمذي رقم (٣٤٧٨) في «الدعوات»، باب: ما يقول إذا دخل الحسوق، وابن ماجه (٢٦٩٥) في «الاستئذان»، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٢٣١).

<sup>(</sup>٩٥٧) اتخريج الكلم الطيب، (١٧٢).

<sup>(</sup>٩٥٨)صحيح: أبو داود رقم (٤٩٨٢) في «الأدب»، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٩٥٥)، ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ٩٥، ٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٩٢) وصححه، وأقره الذهبي، والألباني في قصحيح الجامع» رقم (٧٤٠١).

<sup>(</sup>٩٥٩) اتخريج الكلم الطيب، (١٨٠).

<sup>(</sup>٩٦٠) مسحيع: رواه مسلم رقم (١٣٧٣) في «الحج»، باب: فضل المدينة، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٨٨٥) في «الجامع»، باب: الدعاء للمدينة، والترمذي رقم (٣٤٥٤) في «الدعوات»، وابن ماجه رقم =

مسلم، والترمذي وقال: حسن صحيح.

# الذكر عند رؤية الشيء يعجبه

عن سهل بن حنيف تعليك أن رسول الله على قال: «إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه، فليبرك عليه، فإن العين حق، (٩٦٢). رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني (٩٦٢).

### الذكر عند الأمر الصعب

عن أنس رَخْكُ أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا» (٩٦٣). رواه ابن السني.

# أذكار الصباح والمساء (٩٦٤)

١- عن شداد بن أوس رضي أن النبي قال: «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء (٩٦٥) بذنبي فاخفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إذا قال ذلك حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وإذا قال ذلك حين يُصبح فمات من يومه دخل الجنة» (٩٦٥). رواه البخاري.

<sup>= (</sup>٣١١٣) في «الدعوات».

<sup>(</sup>٩٦١) صحيح: رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٢٠٥)، وابن ماجه رقم (٣٥٠٩) في «الطب»، ورواه أحمد في «المسند» (٣/٤٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٥/٤)، وصححه وأقره الذهبي، والألباني في «صحيح الجامم» رقم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٩٦٢) اتخريج الكلم الطيب، (١٨٥).

<sup>(</sup>٩٦٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان في الصحيحه، رقم (٩٧٤) اإحسان، وابن السني في اعمل اليوم والليلة، رقم (٥٣١)، وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة، والضياء في المختارة، بإسناد جد.

<sup>(</sup>٩٦٤) وقت هذه الأذكار بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر.

<sup>(</sup>٩٦٥) أبوء: أقر وأعترف.

<sup>(</sup>٩٦٦) صحيح: رواه البخاري رقم (٦٣٠٦) في «الدعوات،، باب: أفضل الاستغفار.

٢- عن أبي هريرة رَعْظُ أن رسول الله على قال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي:
 سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحديوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه (٩٦٧). رواه مسلم.

٣- عن عبد الله بن خُبيب عَنْ قال: خرجنا في ليلة مطيرة، وظلمة شديدة نطلب النبي على لنا، فأدركناه، فقال: «قُل»، فلم أقل شيئًا، ثم قال: «قُل»، فلم أقل شيئًا، ثم قال: «قُل»، فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تُسي وحين تُصبح ثلاث مرات، تُكفيك من كل شيء» (٩٦٨). رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح، ووافقه الألباني.

٤- عن أبي هريرة رَعْظَيُ أن النبي رَجِّةٌ قال: ﴿إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير»، وإذا أمسى فليقل: «اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور» (٩٦٩). رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن ووافقه الألباني.

٥- عن عبد الله بن مسعود رَوَّ قال: كان النبي عَلَيْ إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب في القبر»، وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا وأصبح الملك لله. . . »(٩٧٠). رواه مسلم.

٦- عن عثمان بن عفان عن النبي عن النبي عن أنه قال: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم، ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء،

<sup>(</sup>٩٦٧) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٦٩٢) في «الذكر والدعاء»، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

<sup>(</sup>٩٦٨) حسن: أبو داود رقم (٥٠٨٢) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا أصبح، والترمذي رقم (٣٥٧٥) في «الدعوات»، وهو في «صحيح الجامع» رقم (٤٤٠٦).

<sup>(</sup>٩٦٩) حسن: أبو داود رقم (٥٠٦٨) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا أصبح، والترمذي رقم (٣٣٩١) في «الدعوات»، وابن ماجه رقم (٣٨٦٨) في «الدعاء»، ورواه أحمد في «المسند» (٢/ ٣٥٤)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٥٣).

<sup>(</sup>٩٧٠) صحيح: رواه مسلم رقم (٣٧٧٣) في «الذكر والدعاء»، باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.

وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء» (٩٧١). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

٧- وعن أبي هريرة رَبِّنْ قال: جاء رجل إلى النبي عَنْ فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ قال: «أما لو قُلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك (٩٧٢). رواه مسلم.

٨- وعنه أيضًا أن أبا بكر رَبِّ قال: يا رسول الله، مُرني بكلمات أقولها إذا أصبحت، وإذا أمسيت قال: «قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم، قُله إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك» (٩٧٣). رواه أبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح.

عن أنس أن رسول الله على قال: "من قال حين يصبح أو يمسي: الله إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا إنت وأن محمدًا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربعًا أعتق الله من النار، ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار، ومن قالها ثلاثًا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعًا أعتقه الله من النار» (٩٧٤).

• ١ - عن ابن عمر رضي الله قال: لم يكن النبي على يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافو

<sup>(</sup>٩٧١) صحيح: أبو داود رقم (٥٠٨٨) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا أصبح، والترمذي رقم (٣٣٨٨) في «المدعوات»، وابن ماجه (٣٨٦٩) في «الدعاء»، ورواه أحمد في «المسند» (١/ ٢٦، ٢٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٣٤٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٦٦٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٩٧٢) صحيح: رواه مسلم رقم (٢٧٠٩) في «الذكر والدعاء»، باب: في التعوذ من سوء القضاء.

<sup>(</sup>٩٧٣) صحيح: أبو داود رقم (٥٠٦٧) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا أصبح، والترمذي رقم (٣٣٩٢) في «الدعوات»، والنسائي في «الكبرى» (٤٠٣/٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٩٧٤) رواه أبو داود (٣١٧/٤)، والترمذي (٥/ ١٨٨) وحسنه الألباني، وقال النووي: سنده جيد، وحسنه الحافظ أيضًا.

<sup>(</sup>٩٧٥) صحيح: أبو داود رقم (٩٧٤) في «الأدب»، باب: ما يقول إذا أصبح، وابن ماجه رقم (٣٨٧١) في «الدعاء»، وصححه الألباني.

العافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال (٩٧٦) من تحتي. رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.



<sup>(</sup>٩٧٦) أغتال: يعني الخسف.

#### وأخيرًا... اعرف عدوك

هذه معلومات عن عدوك اللدود إبليس عليه لعنة الله:

الاسم: إبليس.

البلدة: قلوب الغافلين.

العشيرة: الطواغيت.

المكان الدائم: جهنم وبئس المصير.

الدرجة: فاسق من الدرجة الأولى.

الأقطار: التي لا يُذكر فيها اسم الله.

طريق الرحلة: عوجًا.

رأس المال: الأماني.

المجلس: الأسواق.

أعداء الرحلة: المسلمون.

الدليل: السراب.

شعار العمل: النفاق سيد الأخلاق.

لباس العمل: جميع الألوان كالحرباء فلكل مكان لون.

زوجة الدنيا: الكاسيات العاريات.

يحب من؟: الغافلين عن ذكر الله.

يُزعجه: الاستغفار.

كتابته: الوشم.

بيته: الحلاء، والحمام.

صفته: مذبذب حسب المصلحة.

بداية ظهوره: يوم أن رفض السجود لآدم.

زملاؤه: المنافقون.

مصدر رزقه: المال الحرام.

غرفة عملياته: الأماكن النجسة، ومحالُّ المعاصى.

خدماته: يأمر بالمنكر، ويُرغِّب فيه. `

أوامره: يأمر بالفحشاء.

الديانة: الكفر.

الوظيفة: مدير عام المغضوب عليهم، والضالين.

مُدة الخدمة: إلى يوم القيامة.

جهة السفر: صراط الجحيم.

أرباح التجارة: هباءً منثورًا.

رفيق الرحلة: شياطين الجن والإنس.

رفيق العمل: الساكت عن الحق.

نوع الركوبة: الكذب.

الأجرة: مأزور، هو وأتباعه.

جهاز الاتصال: الغيبة، والنميمة، والتجسس.

الطعام المُفضل: لحم الأموات «الغيبة».

يخاف ممن؟: المؤمن التقي. ويكره مَنْ؟: الذاكرين الله كثيرًا، والذاكرات.

الدفاع: إن كيد الشيطان كان ضعيفًا.

مصائده: النساء.

هوايته: الغواية، والضلالة.

أمنيته: أن يكفر الناس جميعًا.

نهايته: يوم الوقت المعلمرم.

أفضل عمل له: اللواط، والسحاق.

كلمة السرّ لأتباعه: «أنا» كلمة المتكبرين.

من مطربوه؟: الفنانون، والفنانات.

وعوده: يعدكم الفقر.

ما يُبكيه: كثرة السجود.

#### خاتمة

وبهذا ينتهي الكتاب الأول من هذه الدراسة، ويليه إن شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه الكتاب الثاني الذي يتناول الموضوعات الآتية (٩٧٧):

- ١- ما السحر، وما حقيقته؟
- ٢- حكم الساحر في الشريعة الإسلامية.
- ٣- أنواع السحر، وهل يجوز حل السحر بالسحر؟
- ٤- كيفية إبطال كل نوع بالقرآن، والسنة، والأدعية، والأذكار.
  - ٥- حل رموز الطلاسم الحرية، وبيان مواضع الكفر فيها.
- ٦- تسجيل لاعترافات بعض الجن الذين كانوا يعملون مع السحرة، ثم تابوا وأسلموا.
  - ٧- تحصينات العروسين قبل الدخول.
- ٨- أنواع عَقْدِ الرجل عن زوجته «الربط»، وكيفية حل كل نوع منها بالقرآن،
   والسنة، والأذكار.
  - ٩- كيفية إبطال سحر الساحر قبل، وأثناء القيام به.
    - ١٠- التحصينات الوقائية ضد السحر.
      - ١١- الحسد حقيقته وعلاجه.
  - ١٢- حقيقة ما يسمى بتحضير الأرواح، وكيفية إبطال هذا التحضير.
    - ١٣ من أسرار العرافين، والدَّجالين.
    - ١٤- التنويم المغناطيسي. كيف يتم؟ وما حقيقته؟ وكيفية إبطاله؟
- وأسأل الله ﷺ التوفيق، والإعانة، والسداد، والهداية؛ فإنه مولانا ونصيرنا فنعم المولى ونعم النصير.
  - وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

\* \* \*

<sup>(</sup>٩٧٧) قد صدر الكتاب بعنوان «الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار».

#### المراجع

#### \* القرآن الكريم.

- ١- إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي دار الشعب. ٢- آداب الزفاف الألباني الطبعة الثانية.
  - ٣- أدب الدنيا والدين أبو الحسن الماوردي دار إحياء التراث العربي.
  - أدلة تحريم مصافحة الأجنبية محمد بن إسماعيل مكتبة الفرقان القاهرة.
  - الأذكار النووي دار الفكر. <sup>7</sup> الاستشفاء بالقرآن أحمد الصباحي دار ومكتبة الهلال.
    - ٧- إغاثة اللهفان ابن القيم مكتبة السنة الحملية.
    - أفات اللسان إبراهيم المشوفي مكتبة المنار الأردن.
    - أكام المرجان في خرائب الجان بدر اللين الشبلي مطبعة صبيح.
      - \* ١- البداية والنهاية الحافظ ابن كثير دار الفكر العربي.
      - ١١- بستان العارفين أبو الليث السمرقندي دار الفكر العربي.
    - ١٢- تخريج الإحياء الحافظ المراق بهامش الإحياء. ط: الشعب.
      - ١٣- الترفيب والترهيب الحافظ المنذري دار الفكر.
      - ١٤- تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير مطبعة الحلبي.
        - ١٥- التفسير القيم ابن القيم مطبعة المدني.
        - ١٦- تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر دار المعرفة.
        - ١٧- تلبيس إبليس أبو الفرج ابن الجوزي مكتبة المتنهي.
          - ١٨- تنبيه الغافلين أبو الليث السمرقندي دار الفكر.
      - ١٩- تهنيب التهنيب الحافظ ابن حجر المسقلاني طبعة الهند.
    - ٢- جامع البيان ابن جرير الطبري. ٢١ الجامع لأحكام القرآن القرطبي الطبعة الثانية.
      - ٢٢- الجن ابن تبعية دار القادسية. ٢٣- حادي الأرواح ابن القيم مطبعة المدني.
        - ٢٤- حجاب المرأة المسلمة الألباني المكتب الإسلامي.
        - ٣٥- ديوان الشافعي الإمام الشافعي دار الجيل بيروت.
        - ٣٦- درياض الصالحين النووي دار العلم للملايين بيروت.
      - ٢٧- السلسلة الصحيحة الألبان. ٢٨- السلسلة الضعيفة الألبان المكتب الإسلامي.
        - ٢٩- السنن أبو داود / تحقيق محمد محيى اللين عبد الحميد دار إحياء السنة النبوية.
          - ٣٠- السنن ابن ماجه / تحقيق محمد عبد الباق دار الفكر.
          - ٣١- السن الترمذي / تحقيق عبد الرحن عثمان دار الفكر.
            - ٣٢- السنن أبو محمد الدارمي دار الكتب العلمية.

- به السن أبو عبد الرحن النسائ دار إحياء التراث. وبه شرح مسلم النووى مكتبة زهران.
- هم\_ صحيح أبو داود الألباني. به\_ صحيح ابن ماجه الألباني. به\_ صحيح الترمذي الألباني.
- γ<sub>Λ</sub> صحيح النسائ الألباني. <sub>۴۹</sub> صحيح الجامع الصغير الألباني. <sub>و و ع</sub> صحيح الترفيب الألباني الألبان
  - ١٤\_ الصحيح مع الفتح محمد بن إسماعيل البخاري دار الفكر.
  - ٧٤\_ الصحيح مع شرح النووي مسلم بن الحجاج مكتبة زهران. ١٠٥ ضعيف أبي داود.
  - ءِ ۽ \_ ضميف ابن ماجه. ه ۽ \_ ضميف الترمذي . ۽ ۽ \_ ضميف الجامع . ر و ضميف النسائي .
    - . عبقات المدلسين الحافظ ابن حجر مكتبة الكليات الأزهرية.
      - ه ع \_ الطب النبوي ابن القيم دار الندوة الجديدة بيروت.
      - . . . ظلال الجنة في تخريج السنة الألباني المكتب الإسلامي.
        - ٥١\_ عالم الجن والملائكة عبد الرزاق نوفل دار الشعب.
        - <sub>07</sub> عالم الجن والشياطين عمر الأشقر الطبعة الأولى.
    - مالم الجن في ضوء الكتاب والسنة عبد الكريم نوفان دار ابن تيمية.
      - و \_ المرَّافون والدَّجالون ياسين أحمد عيد دار الأنصار.
        - ٥٥ عقيدة المؤمن أبو بكر الجزائري المكتب الثقافي.
  - ٥٠\_ فتح الباري الحافظ ابن حجر دار الفكر ٤٠٠٠ في ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق.
    - 0٨ كتاب السنة الحافظ ابن أبي عاصم المكتب الإسلامي.
      - » و\_ كشف الستار ياسين أحمد عيد دار الأنصار.
    - . \_ الكلم الطيب ابن نيمية تحقيق الألبان المكتب الإسلامي.
  - ٣٠\_ لباب النقول السيوطي دار إحياء العلوم بيروت. ٧٠\_ لسان العرب ابن منظور دار المعارف.
    - ٣٠٠ اللؤلؤ والمرجان محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث.
      - ٦٤ جمع الزوائد الحافظ الهيثمي مكتبة القدس القاهرة.
    - مختصر الترغيب والترهيب الحافظ ابن حجر دار التراث.
    - ٦٦ المراح في المزاح أبو البركات محمد الغزي مكتبة الثقافة الإسلامية.
      - <sub>-10</sub> المسنف عبد الرزاق الصنعاني المكتب الإسلامي.
    - ٦٨ المغنى ابن قدامة المقدمي دار الفكهم . المقاصد الحسنة الزرقاني المكتب المصري الحديث.
      - . ٧٠ مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويم تأليف سليم الهلالي الطبعة الأولى.
        - ٧١\_ موسوعة أطراف الحديث سعيد زغلول عالم التراث.
        - ٧٧\_ الموطأ الإمام مالك تحقيق محمد عبد الباقي دار الشعب.
          - γγ\_ هدي الساري ابن حجر العسقلاني دار الفكر.
          - ٧٤ الوابل الصيب ابن القيم المطبعة السلفية ومكتبتها.

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | تقريظ الشيخ اأبو بكر جابر الجزائري،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦      | صورة التقريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩      | مقدمة الطبعة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11     | مقدمة الطبعة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳     | مقدمة الطبعة الحادية عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٤     | مقدمة الطبعة العاشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | الفصل الأول: الجن حقيقة لا خرافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱     | الإيمان بالغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱     | من الأدلة القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۱     | ومن أدلة السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74     | عدم الرؤية ليس دليلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74     | مم خلقت الجن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24     | إذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 Y    | أنواع الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y 0    | مساكن الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77     | هل الجن يأكلون ويشربون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44     | الشيطان له قرونالشيطان له قرون الشيطان له قرون الشيطان له قرون الشيطان له قرون المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمدد المستمد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد المستمدد الم |
| 44     | الجن يتشكلون ويتصورون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣١     | كيف تتشكل الجن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44     | هل من الجن والشياطين ذكور وإناث؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77     | هل الجن مكلِّفون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71     | عقائد الجن ودياناتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 8    | هل مؤمنو الجن سيدخلون الجنة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40     | الجن تخاف من الإنسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47     | الجن تحسد الإنسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47     | هل الجن يتناكحون ويتناسلون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 457 | (347) وقاية الإنسان من الجن والشيطان         |
|-----|----------------------------------------------|
| ٣٧  | الجن تشهد للمؤذن يوم القيامة                 |
| ٣٨  | متى تنتشر الشياطين؟                          |
| 44  | بعض الحيوانات ترى الشياطين                   |
| 44  |                                              |
| ٤٠  | صراخ الشيطان يوم بيعة العقبة                 |
| ٤٠  | استراق الشياطين السمع من السماء              |
| ٤١  | هل يمكن أن يسلم القرين؟                      |
| £ Y | تصفید الشیاطین فی رمضان                      |
| 24  | اللبح للجن مُحرَّم                           |
| 20  |                                              |
| _   | الاستعانة بالجن محرمة                        |
| ٤٨  | هل الجن تسكن بيوت الإنس؟                     |
| •   | كيف تُطرد الجن من البيت؟                     |
| 01  | النجن أقل قلرًا وأدنى كرامة من الإنس         |
| 01  | هل الجن يؤذون الناس؟ الله البحن يؤذون الناس؟ |
|     | الفصل الثاني: الصرع حقيقته وعلاجه            |
| ٥٣  | تعريف الصرع                                  |
| ٥٣  | تعريف الحافظ ابن حجر للصرع                   |
| ٥٣  | الأدلة على إثبات الصرع                       |
| ٥٤  | أولًا: الأدلة من القرآن                      |
| 00  | الأدلة من السنة                              |
| 09  | الأدلة المقلية                               |
| ٦,  | أقوال العلماء                                |
| 71  | موقف الأطباء من الصرع                        |
|     |                                              |
| 77  | التشخيص الطبي لحالة المسّ                    |
| 74  | مشروعية علاج الصرع                           |
| 7 8 | سؤال يتعلق بمعالجة المصروع                   |
| 70  | تلخيص الجواب                                 |
| ۸۲  | أسباب مسَّ الجن للإنس                        |
| 79  | كيف يدخل الجن في بدن الإنس؟ وأين يستقر؟      |

أعراض مسّ الجن للإنس في المنام واليقظة .......

أعراض المس في المنام ......

الأعراض في اليقظة .......ا

٧٠

٧٠

V١

| 729  | (349) وقاية الإنسان من الجن والشيطان      |
|------|-------------------------------------------|
| 14.  | الهجمة الأولىا                            |
| 14.  | الفرق بين عداوة الشيطان، وعداوة الإنسان   |
| 171. | التشكيك في التوحيد                        |
| 111  | عُقد الشيطان، وكيفية حلها                 |
| 140  | استهزاء الشيطان بمن أهمل قيام الليل       |
| 771  | تنغيص النوم، وتحزين المسلم                |
| 177  | الشيطان يضحك من المتثائب                  |
| ۱۲۸  | أين يبيت الشيطان؟                         |
| 174  | بعث الشيطان جنوده لفتنة الناس             |
| 14.  | الوسوسة دليل عجز الشيطان                  |
| 14.  | الوسوسة في الصلاة                         |
| 177  | النسيان من الشيطان                        |
| 144  | إشعال العداوة بين الناس                   |
| 145  | مكان الشيطان في الإنسانب                  |
| 140  | قوة الإيمان تضعف الشيطان                  |
| 177  | مزامير الشيطان                            |
| 120  | الأسواق معركة الشيطان                     |
|      | الفصل الخامس: مداخل الشيطان لإفساد القلوب |
| 144  | أهمية القلب                               |
| 121  | كيفية الوسوسة                             |
| 184  | كيف يدخل الشيطان على الإنسان؟             |
| 11   | مراتب الإغواءم                            |
| 184  | طرق الشيطان في إضلال الإنسان:             |
| 184  | ٦_ تزيين الباطل                           |
| 0.   | ٧_ تسمية المعاصي بأسماء هحببة             |
| 0.   | ٣_ تسمية الطاعات بأسماء منفرة             |
| 101  | ع_ دخوله إلى النفس من أحب الأبواب إليها   |
| 101  | o_ التدرج في الإضلال                      |
| 100  | ٣_ الصدُّ عن الحق                         |
| 104  | ν_ إظهار النصح للإنسان                    |
| 104  | <sub>- A</sub> الاستعانة بشياطين الإنس    |
| 17.  | مداخل الشيطان                             |

| 17.   | ١- الجهل                                  |
|-------|-------------------------------------------|
| 171   | ۲- الغضب                                  |
| 177   | ٣- حب الدنيا                              |
| 171   | ٤- طول الأمل                              |
| 145   | ٥- الحرص٠٠٠٠٠٠                            |
| 140   | ٦- البخل٠٠٠                               |
| 177   | ٧- الكبر٠٠٠                               |
| ۱۸۰   |                                           |
| ۱۸۳   | مظاهر الكبرمظاهر الكبر                    |
| 148   | ٨- حب المدح                               |
| 141   | ٩- الرياء٩                                |
| 144   | الرياء والأجرالمناء والأجر                |
| 144   | ١٠- العُجب                                |
| 141   | ١١- الجزع والهلع                          |
| 190   | أنواع الصبرأنواع الصبر                    |
| ۲     | أحوال الصبر                               |
| ۲.,   | ۱۲- اتباع الهوى                           |
| ۲.0   | ٠.٠                                       |
| Y • A | ۱۶- احتقار المسلم                         |
| ۲1.   | ۱۵- احتقار الذنوب                         |
| 717   | ١٦- الأمن من مكر الله                     |
| 418   | ١٧- القنوط من رحمة الله                   |
|       | الفصل السادس: تحصينات الإنسان ضد الشيطان  |
| Y 1 A | الحصن الأول: الإخلاص                      |
| 771   | الحصن الثاني: تحقيق العبودية لله وحده     |
| 440   | الحصن الثالث: لزوم الجماعة                |
| Y Y Y | الحصن الرابع: المحافظة على صلاة الجماعة   |
| 777   | الحصن الخامس: الالتزام بالكتاب والسنة     |
| 444   | الحصن السادس: الاستعانة بالله على الشيطان |
| 779   | الحصن السابع: كثرة الطاعات                |
| 779   | الحصن الثامن: الاستعاذة                   |
| 74.   | مواضع الاستعاذةمواضع الاستعاذة            |

| 141          | الحصن التاسع: تحصين الأهل، والأولاد، والأموال        |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 740          | الحصن العاشر: سورة البقرة                            |
| 777          | الحصن الحادي عشر: آية الكرسي                         |
| 747          | الخصن اُلثاني عشر: عشر آيات من سورة البقرة           |
| 777          | الحصن الثالث عشر: الآيتان من آخر سورة البقرة         |
| የ <b>ተ</b> ለ | الحصن الرابع عشر: المعوذات                           |
| 444          | الحصن الخامش عشر: أذكار                              |
| 7 2 .        | الحصن السادس عشر: حفظ البصر                          |
| 7 2 7        | الحصن السابع عشر: حفظ اللسان                         |
| 110          | الحصن الثامن عشر: حفظ البطن                          |
| 444          | الحصن التاسع عشر: حفظ الفرج                          |
| 797          | الحصن العشرون: حفظ اليد                              |
| ۳.,          | الحصن الحادي والعشرون: تحصين البيت                   |
| T.V          | الحصن الثاني والعشرون: دعاء الخروج من البيت          |
| T • A        | الحصن الثالث والعشرون: دعاء دخول المسجد              |
| 7.4          | الحصن الرابع والعشرون: دعاء المساء                   |
| 4.4          | الحصن الخامس والعشرون: دعاء الصباح والمساء           |
| 4.4          | الحصن السادس والعشرون: دعاء السفرب                   |
| 4.4          | الحصن السابع والعشرون: الدعاء                        |
| 41.          | الحصن الثامن والعشرون: البسملة                       |
| 411          | الحصن التاسع والعشرون: رد التثاؤب                    |
| 414          | الحصن الثلاثون: التسليم للقضاء من غير عجز، ولا تفريط |
| 414          | الحصن الحادي والثلاثون: الأذان طارد للشيطان          |
| 414          | الحصن الثاني والثلاثون: الوضوء                       |
| 414          | الحصن الثالث والثلاثون: قيام الليل                   |
| 418          | الحصن الرابع والثلاثون. عدم التشبه بالشيطان          |
| 418          | ١- الأكل والشرب باليمين                              |
| 418          | ٢- الأخذ والعطاء باليمين                             |
| 410          | ٣- عدم الجلوس بين الظل والشمس                        |
| 410          | ٤ ـ التأثّي                                          |
| 410          | ٥- التواضع                                           |
| 410          | ٦- عدم التبذير، والإسراف                             |
| 717          | الحصين الخامس والثلاثون: عدم الوقوف موقف شبهة        |

| (352)   | ٢٥ (البشير - القاهرة (52) |                                   |  |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 417     |                           | الحدن السادس والثلاثون: حصن الذكر |  |
| 137     |                           | وأخبرًا اعرف عدوك                 |  |
| 434     |                           | خاتمة                             |  |
| 711     |                           | المراجع                           |  |
| <b></b> |                           | -1-11                             |  |

#### \* \* \*

#### عزيزى القارىء الكريم ،-

هل لك من ملاحظات أو آراء بموضوع الكتاب وإنه ليسعدنا أن ترسل الينا دائماً بملاحظاتك وآرائك واقتراحاتك النافعة القيمة، وكذلك أي خطأ مطبعي تلاحظه ..

رقم الإيداع: 1987/8428

I.S.B.N. 977-1685 -1- 5

كار البسير - العاهرة للطباعة والنشر والتوزيج ١٤٥ طريقالعاديالزراعي ص.ب١٦٩ العادي ت، ٢٥٧٤٧٦٨٧